# JUMJUD



JUMMJUD



Gouatal Organiz.

الحدار رهي العكادمة الشيخ أجمتُ مع الجعَيْدة

29002



181,07 >20 2

محقيق لجنّة إحيّاء تراث العَلَّامُ تَهْ الشَّيخ الْجِمَدُ مُجْلِحَ يُدُر

السَــَاخِلالسَّـُورِيِّ الجعَة 70 كانون الثاني <u>199</u>

الهيئة العامة لمكتبة الأسكندرية بفع النه العامة لمكتبة الأسكندرية بفع النه بالمال للطباعة والنورالوني مربع متكن المحالة المالية (١٠) ١٤٠ (١٠) على المحالة المالية (١٠) ١٤٠ (١٠) على المحالة (١٠) المحال

### الإهداء

إلى الحائر الذي أغمض عينيه لبرى الله ونفض ما علق بجناحيه من غبار المادة.. ليصبغها بألق من نور. وفتح قلبة ليضم الكون إليه ثم توسد قريراً حجر أمّه لترف عليه ملائكة الرحة فتزفّة إلى فردوس أبيه حيث.. الخلود...

# المغ فورُله المسكر المستركي (المحريمت المميرار

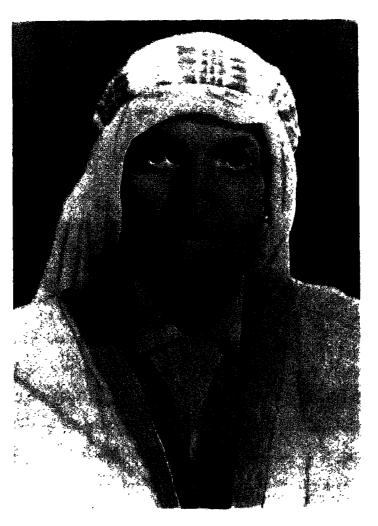

هـذه صـوري ومـاكنتُ أهـوى بعـذ مـوي هـذا البقاء الفاني بالمحناحي مِن ولا وحنين عمدً لا بي لـلعـالم الروحان

تلك أمنيَّتي وما خدعة العا لم إلَّا تعلَّة الديدانِ

١٩٧١/١١/٤ م أحمد محمد حيدر

#### «عتبة الحيرات»

لله بلاءُ الحيران، ما بقيت حيرةً، بعيدُ مرامُها، عم قرارُها. والحيراتُ جَمَّةٌ.

والحيارى نحلتان. نحلة متشوّقة الى العلم، مثقلة بثار المعرفة، متشحة برداء التواضع ونحلة مترهلة مولعة بالارتخاء، متسربلة بمسوح التيه والخيلاء وهيهات ما بين النحلتين. اذ لكلِّ نحلة طريق يقودها عبر مفاوز وانفاق كلِّ منها يؤدي الى جهة، تقع العين فيها على ما يأخذ بمجامع الحواس، ويملك مشاعر الالباب. وأولُ الطريق خطوة، ولكنَّ أعوص الخطا أولادها، لانها معقد العزم، ومبدأ القصد. والعزم والقصد صنوان. وما عزمنا عليه هو نبش كنز الحيران. والقصد سبر كنه الحيرات، وحيث يكون الحائر تكون الحيرة. ومعدن الحائر يدل على ما يحار منه. إذ شبيه الشيء منجذب اليه ولئلا يتكاءد الفهم ويتعثر الأم. يجب علينا اعداد العدة وانتقاء الوسيلة التي بواسطتها يمكننا بلوغ الغاية، ونوال الحاجة. ووسيلتنا للفهم والتعبير الكلمة ولما كان لكل كلمة ببنى ومعنى، فقد اختلف علماء الكلام. ودارت فيا بينهم المهاتـرات والمناظرات الكلامية، الأمر الذي أدى بهم الى الفرقة فانقسموا فريقين، فريق اعلن تمسكه الصريح بجرفية الكلمة، وفريق أبي عليه عقله أن يقف عند حدود الأشكال اللفظية...

أو أن تغلّه قيود الحروف. وانما تعدّاها ليأخذ بدقيق المعاني، ولطائف التأويلات. معتمدا على ان لكلِّ كلام ظهراً وبطناً، فظاهره القيد وباطنه الإطلاق، والكلمة مؤنث لفظي، مذكر معنوي. وهي خلق الله القابل للتجسيد. والفيض من غير حصر ولا انتهاء.

ولو أن كلمات الله هي ما دوّن من حروف منطوق بها، أو لغات متعارف عليها بين بني البشر فقط. لما كان ثمة مبرر لأن ينفد ماء البحار، وما تنوء من ثقله الاشجار قبل أن تنفد تلك الكلمات، ولهذا ميّز علماء آخرون ما بين الكلام الانساني الذي صرحوا بانه عرض، والكلام الالهي الذي قالوا انه صوت مسموع يحدثه الله ثم قالوا: إن للكلام الإلهي جهتين. جهة فعل الكون الأصلي «كن» الذي خلق الله به العالم، وجهة أفعال الكون اللاحقة التي أوجد الله بها المخلوقات الجزئية، وكما أنَّ للكلام الالهي جهتين، فإنَّ للكلام الانساني مثل تلك الخصائص أيضاً.

أسوق على سبيل الذكر لا الحصر بعض الألفاظ الدالة على مسميّات عدة مختلفة الأغراض والمهام. منها لفظة «مولى » تقال للسيد والعبد، و«وراء» تحتمل القدّام والخلف، و«غير» ويقصد بها الضدّ والاستثناء، و«دون» وتتضمن معنى، فوق تحت ـ وأقل ـ وأمام. وكذلك الحيرة.

فهي من حار وتحيَّر واستحار. اذا نظر الى الشيء فغشي عليه، ولم يهتد الى سبيله فهو وحيِّر وحائر وحيران، وتحيَّر الماء دار واجتمع، وتحيَّر المكان بالماء امتلأ. وتحيَّر السحاب لم يتجه جهة، واصبحت الأرض حيرة أي مخضرة، ويوم الحيرة أي القيامة، وتحيَّر الشبابُ «تمَّ، آخذاً من الجسد كل مأخذ، والى هذا أشار عمر بن أبي ربيعة:

أبرزوها مشل المَهاةِ تهادى بين خس كواعب اترابِ

وهمي مكنونة تحبَّر منها في أديم الخدين ماء الشباب

وجاء على لسان النبوة: «ربي زدني بك تحيراً «وقال سيّدُ البلاغة والفصاحة الإمامُ علي «ع»: من تفكر بالله ورجع بنفي فذلك المعطل، ومن رجع بصورة فذلك المجسم ومن رجع بحيرة فذلك الموحد «فيتضح لنا من هذا أن الحيرة هي قرينة اللقن<sup>(۱)</sup> الفطن وعليه فقد اصطلح الصوفيون على ان الحيرة ترد على قلوب العارفين عند تأملهم وحضورهم وتفكرهم فهي بديهة تحجبهم عن التأمل والتفكير، فقال الواسطي: «حيرة البديهة أجل من سكون التولي عن الحيرة». وفي النصوص في مصطلحات التصوف: الحيرة حيرتان، حيرة الجاهل وحيرة العالم، فحيرة الجاهل هي تخبّطه في معميّاتِ هذا الوجود، أمّا حيرة العالم فهي خاصة بالراسخين في العلم.

وعلى هدي ما استنرنا به من متون اللغة والشعر وقول النبي «عَلَيْكُ » وبلاغة على «ع وما اصطلح عليه أهل التصوف، يمكننا القول أن للحيرة وجهين، وجهاً يصدر عنه العلم والإيمان، ووجهاً يرتسم عليه الشك والبهتان.

والحيرات التي نحن بصدد سبر غورها الآن ليست من النوع الذي يغري العقل بالكسل ويدعو الى تثبيط العزائم، بل هي من النوع الذي يهيب بالباحث الى إيقاظ الهمة، وشحذ العقل، وتنبيه الحواس، وبذا يتأتى له أن يرجع من هذه الحيرات متوهّج العقل واسع المعرفة، راسخ الايمان.

ولا خوف عليه بعدئذ من أن يخالط يقينه الشوب<sup>(۲)</sup>، أو أن يحجبه الرَّينُ <sup>(۲)</sup>، أو تغرب عنه رؤى الحقيقة. سواء القى به الترحال الى حنادس

<sup>(</sup>١) اللَّقنُ: السريعُ الفهم.

<sup>(</sup>٢) الشوبُ: الخلطُ.

<sup>(</sup>٣) الرَّين: الدَنَّسُّ.

الليالي أم أودى به الى بحار الأنوار. وإنه لأمر جد بديهي أن يصاب المبحر بالدوار ساعة لا ترى عيناه الا زرقة البحر والسماء. بيد أن الهدف الذي هو ساع اليه لا يغيب عن بصيرته. وتلك حال من يحدق في وجه الشمس ساعة الصحو وحارة القيظ، ثم يعود لينظر أمامه فلا يتبين موطئ قدميه. ويحضرني في هذا المقام ما هتف به طيار أمريكي حينا كان يهم باللحاق بجرم طائر: انني الآن أدور في هالة من النور. وعلى لسان الصحيفة كان ذلك آخر ما قاله.

أمر يحار فيه المرء وهو لم ير غير المحسوس، فها الذي تؤول اليه حال من يحاول تخطي المحسوس بعقله ليسبر كنه الوجود، ويمتطي سبحات النور الإلهى؟!...

هذا ما نتوخاه من قراءة الحيرات.. ومعرفة الحائر المستنير أحمد محمد حيدر.

#### نشأته:

ولد الحبر العارف أحمد سنة ١٨٨٨ لأبوين ذخرها من متاع الدنيا سداد عيشها وزادها كفاف يومها. فرضع لبان الفضيلة، وتهدهد على سرير المحبة وهكذا ترعرع في كنف بيت محصوله الرضى وغلته القناعة، فنشأ نشأة طلقة وتربى تربية سمحة في رحاب «حلة عارا» القرية الذروة المشرئبة برأسها إلى النجوم، المدلة بسفوحها على المدينة الناعمة برذاذ الموج.. الساجية على صخور الشطآن «جبلة» فكان له من بيته وبيئته شموخ النسر وإباء إبن الأيهم «جبلة» وزهادة ابن الأدهم «إبراهيم» وحري بمن حبته الحياة منذ يفاعه ونعومة أظافره، هذه الشائل، أن يتعقب العلم ـ الفضيلة الأسمى ـ لتجتمع له الأركان الأربعة التي يرتكز عليها هرم الشخصية الإنسانية الموطد. وهكذا

إنصرف أحد بكليته إلى تحصيل المعرفة، ومع أنه لم يتلق تعليمًا أكاديميًا ولم يقدر له أن ينعم بأجواء المعاهد والجامعات، فقد ظفر بما لم يظفر به المترفون الموفدون الى مختلف العواصم والبلدان، وعونه على ذلك إدراكه أن أولئك العلماء والرجالات الذين ملأوا الدنيا وما زالت اصداؤهم ملء سمع الزمان، لم تبل سراويلهم مقاعد الدرس، ولم يتقيدوا بمناهج البحث.

وإذا ما ذهب خيال الناقد إلى أن مثل هذه المحصلة من المعارف والعلوم قلما تتأتى إلا لمن توفرت لديه ثروة الانفاق على الحط والترحال، فلا عجب لأن أحد رحل بعقله، وتغلغل بروحه إلى ما وراء حدود مكانه وزمانه، ثم مشى بدائه، وتخطى مساق نفسه فكانت له مع كل جلسة في أحضان الطبيعة أملية ومع كل كتاب رحلة ومع كل مؤلف مناظرة، يتردد في خلده هتاف وحي النبوة: إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم حتى تسنى له أن يتسنم صياصي المعرفة ويأخذ بنواصي العلم، وينهل مصاص الحقيقة.

#### شخصيته:

ربما تعشق الاذن أحيانًا قبل العين، ولكن عشق العين هو الذي ينسرب الى حبة القلب ويلج بلا استئذان الى مستودع الهوى ليمتزج بتامور الفؤاد ويسري عبر كل العروق وغالبًا ما يحصل هذا منذ اللحظة الأولى، دون مقدمة أو برهان وقد لا يبدو للعين بادئ الأمر من سات الجال ما يجعلها تميل إلى ذلك الوجه أو تشيح عنه، فأين يكمن السر؟.. وما هي العلاقة بين المنظر والجوهر؟.. أو الصلة بين الشكل والمضمون وكم من زهرة زاهية الالوان، بهية الرواء، كريهة الرائحة..؟.. وكم من فاكهة حسنة المنظر، دانية القطوف مرة المذاق؟.. لا بد من سر كامن وراء المنظور، ينفرك من الشيء، أو يجذبك اليه، ولهذا قال الشاعر؛

# ما السَّرُّ في شكل الجسوم وحجمها السَّـرُّ كُــلُّ السِّـرِّ في الأرواحِ

إذ لم يكن في هيئة العالم الظاهرية ما يدير الرأس دهشة واستغرابًا، وليس في زيّه ما يلفت النظر عدا بساطته، فهو لا يرتدي قفطانًا من الحرير أو جبة مطرزة، ولا يَعتمد عكازًا مطعمًا بالأصداف أو يحمل سبحة مذهبة تغري الناظر بِلَصِّها إن ما يرتسم منه على مرآة العين وينطبع على صفحة القلب، صورة انسان مهيب الوقار، رقيق الاهاب، منتصب القامة، متئد المشية، واثق الخطوة، عيناه محدقتان خلف الأفاق، كأنها مسمرتان على بوابة الأزل، تبغيان ثقب الساء، لتطلان على عرش الألوهة وكرسي الربوبية، يمضي الى غايته غير هيَّاب، ولا آبه بما قد يعترض سبيله، مضيَّ الواثق من نوال الغاية، المطمئن الى سلامة الاتجاه واستقامة الطريق، فلا كبوة ولا عثار.

#### عصره:

شهد القرن الذي عاشه الشيخ وكان شاهدًا عليه أحداثًا لم يشهد مثلها ما سبقه من القرون، ففي عصره دبّ الوهن إلى جسد الدولة العثمانية المترامية الأطراف الرازحة بثقلها على وطن الشاعر الثائر والمفكر المتعطش الى الحرية. وتلا ذلك سقوط روسيا القيصرية، والمانيا الهتلرية، لتحل قوى جديدة وتبرز أحلاف وأحزاب لم تكن بيئة الشيخ بمنأى عن أخطارها ولم تنج من أمراضها. إذ ما كاد يتلاشي من الحدق شبح الترك، حتى أطل شبح الفرنجة. ولم يخرج الفرنسيون الا وقد ملأوا الجسد جراحًا ومزقوه أشلاةً. ثم ذروا الملح على الجرح، فزرعوا الضغائن، وأيقظوا الاحقاد، واصطنعوا الدويلات الطائفية، واشعلوا نار الفتنة المذهبية، ودغدغوا المشاعر القبلية والنعرات العشائرية، وكونوا أحزابًا سياسية، وحركات دينية، لم تزل آثارها أو بعضها الى اليوم، وكونوا أحزابًا سياسية، وحركات دينية، لم تزل آثارها أو بعضها الى اليوم، حتى لم تكد تخلو قرية واحدة من نزاع وصراع. عصر يهيمن عليه الصراع على السلطة ويسوده المتكالبون على الثروة. في خضم هذا الصراع ووسط تلك

الأحداث. كان الشيخ أحمد وحيدًا في خلوته، قابعًا بصمت في محراب تعبده يكابد أحزانه وهمومه، ويعالج حيراته، ويشكو ادواء مجتمعه وآفاته. لم تشغله الأهواء عن تحصيل العلم. ولم تثن عزمه الهموم عن مواصلة السير الى مستراح طموحه، وآفاق رؤاه. فلم ينتم الى جماعة أو مِلَّة ولم يحوه حزب، أو يسلم قياده الى سلطة أو سلطان.

آنذاك والكثرة الجاهلة منشغلة بالسفاسف والتَّرَّهات، كانت القلّة المدركة العاقلة منصرفة الى الإبداع والاختراع حتى كان آخر ما انتهى اليه العصر. غزو السهاء، واكتشاف عالم الفضاء، وهبوط الانسان على سطح القمر، فانبهر الناس، وانقطع اللغو، وحينئذ نَبَّة النيام ولامَسَ الأسماع هتاف أحد حيدر وتطلعت الأنظار الى ما بعد القمر.

#### أسلوبُهُ:

من أبرز ما في الحيرات كمؤلَّف هو النمطُ البياني الذي تُمَّ بهِ عرضُ الكتابِ فالأسلوبُ الذي اعتَمَدهُ المؤلِّفُ في سياق كتابهِ وسردِ حبراته على القارئ وحمله على المتابعةِ ومواصلةِ العرضِ حتى نهايةِ الشريطِ، أسلوبٌ محيِّرٌ أيضًا. وكأن الشيخَ تعمَّدهُ ليجيءَ منسجمًا مع الحيراتِ متآلفًا ومضمونَ الكتاب.

أسلوب لا يدع بجالًا للقارئ لإصدار حكم مبرم غير قابل للطعن فيه أتراه أمامَ حائر أقحمَ نفسهُ في متاهات لا دراية له بها من قبل؟ أم أنّه حيالَ لبيب حاذق بضروب البيان، حاضر الحجة والبرهان، يريدُ إمتحانة وترقيتهُ إلى مرتبتهِ ليستدرجَهُ إلى الموقع الذي يريدُه أن يدافعَ عنه ا ؟ . .

وبالرغم من هذا فالقارئ لا يستطيعُ أن يطرحَ الكتابَ غيظًا، أو يضيقَ به ذَرعًا ما لم يأتِ على دِفَّتِهِ الثانيةِ، لأنَّه مأخوذٌ بحسنِ الأداء، مشدودٌ إلى

تناغم الإلقاء من محدّ متمكّن ومعلّم ذكيّ يتقرّبُ إلى مُسريده بالسرَمقة الحييّة والتحيّة الرقيقة، ليسأله بتواضع صادق وأدب جمّ، أين أصبحنا، وأين كلّ منها من الآخر ؟ .. ثم يبدأ فيسامرُه طويلا، ويحاورُه متأنيًا، وإذا جادَلَ فإنّا يجادلُ بالحسنى، حتّى يُخيّلُ لجليسه، أنَّ الشيخ في موقع السائل، وهو في موقع العالم المجيب. فيدرك مصداقية القول: ليس العظيم من يملي عليك ليشعركَ بعظمته، إنما العظيم من تشعرُ بعظمتك وأنت إلى جواره. ولكنَّ الذي لا بُدَّ مِنه هو تنبيهُ القارئ المستنبر لأنْ يعودَ بذاكرته زهاة أربعينَ عامًا لكي يكونَ بجوار العلّامة الشيخ إبَّانَ حبرته، وأن يتذكّر أنَّ ما كانهُ الأمسُ غيرَ ما هو عليه اليوم، وغيرَ ما يَصيرُ إليهِ الغدُ. ويتبيّن لهُ موقعُ الرجل العالم الذي يفتقرُ إلى مثله، والموحّد الذي يصبو العقلُ إلى إقتفاء الرجل العالم الذي نفتقرُ إلى مثله، والموحّد الذي يصبو العقلُ إلى إقتفاء أثره، والشاخصة التي تدلّنا إلى الإنجاهِ الصحيح الذي يجتمعُ فيهِ شملنا، وتتوحّدُ فيه كثرتنا، لتصبح وحدةً قويةً متاسكةً، يتآخىٰ فيها الخصوم وتنمحى الأحقادُ، ويتآلفَ الأضدادُ.

# فِكْرُهُ:

أصدقُ معبِّرٍ عنْ ذاتِ الإنسانِ فكرُهُ، لِأَنَّهُ وليدُ تفاعل روحيٍّ ماديٍّ، يحملُ خصائصَ الطاقةِ الحيويةِ المحتجبةِ بذاتِها الظاهرةِ من خلالِ تأثّرِها وتأثيرِها في الأشياءِ الواقعةِ ضمنَ دائرةِ معارفنا. ولذا فهو الشاهدُ العدلُ الذي لا يجوزُ تكذيبهُ، بأيَّةٍ حال. وكيفها وقعنا عليهِ فهو ظلُ صاحبهِ على نحوِ ما، أو صورةٌ مجسمةٌ لما كان يعتملُ في أعهاق سريرتِهِ قبلَ تجسيدِ هذا الفكرِ، سواءَ جاءَ عملًا كتابيًا.. أو عطاءً فنيًا.. أو إنجازًا علميًا.

وعملًا بهذهِ الأحكامِ التي يُقِرَّها العقلُ، يمكننا إستحضارُ أحمد محمد حمد حمد وعملًا ولكنْ ليسَ استحضارًا كليًّا دفعةً واحدةً، لأن كلَّ عمليَّةِ خلق تخضعُ لأسس خلقيةٍ محدَّدةٍ وفقَ ما تقتضيهِ سُنَّةُ التطوَّرِ الكونيةِ، للتنسيقِ بينً

قابليةِ المقبل ، وقابليةِ المُستَقْبل وليسَ مِنَ الحكمةِ في شيءِ إحداثُ هَزَّةٍ فكرية مزلزلة \_ لكلِّ الأسس الفكريةِ السابقةِ التي ما زالَ الصَرحُ الإنساني الروحي قائمًا عليها وما زالتْ العقولُ البَشرية بغالبيتها غيرَ قادرةٍ، أو راغبةٍ في الخروج من أقفاص معتقداتها الضيقةِ المغلقةِ قبلَ أوانها ولكنَّ الرجفةَ آتية لا ريبَ فيها. ولعلَّ الرجفةَ أقلُّ صعقًا إذا ما واكبَها الإكتشافُ العِلمي وهيَّأُ النفوسَ لقبولِها وتحملِها. وريثها يأتي العلمُ بإنجازِ جديدٍ يقفُ الإنسانُ حياله مبهورًا ليتبينَ له الرشدُ من الغِي، يكونُ قد أطلَّ علينا العالم الفرط(١) والمفكر النهدُ(٢) أحمد بينَ من خططوا لهذا الإنقلاب العلمي وساهموا في بناء الصرح العلمي الحديثِ، وذلكَ لما ضمَّنه من فكرٍ ثَرٍّ لزهاء عشرين مؤلفٍ ينمُّ عن عبقرية متأَججة وبصيرة وقّادة نفذتْ الى ما وراء « الحجب » الماديةِ واخترقت ما تعجز عن خرقه أشعة إكس وغاما وما تحت الحمراء. وحسبنا دليلًا ما نُشِرَ منْ مؤلفاتِه « ما بعد القمر ، التكوين والتجلي ، النغم القدسي ، الحيرات » . وما هو في طريق النشر «الهبطة» وما زلنا ننتظر تلك اليد السمراء التي تحمل مشعلَ الحقُّ والنور ، وتزودُ عن حياض العلم والفضيلةِ ، أن تمتد إليه لتخرجَهُ من مكمنِهِ، لتتغذى بهِ العقولُ وتسقىٰ منهُ الأرْواحُ المحوَّمةُ فوقَ الصخورِ مرتقبةً أن تنفجَّر منها العيونُ، وتَجري الأنهارُ. لنوقفَ مدَّ الجهل وغزوَ الصحراء أو لنحيلها جنةً خضراءَ وارفةَ الظلال زاخرةً بالثهار ولكي يكونَ لنا فضلٌ في مشاركةِ تلكَ اليدِ، فإنَّني أهيبٌ بمن توفرتْ لديهِ القدرةُ وحضرتْهُ الرغبةُ للتوجهِ إلىٰ طُوْرِ أحمد وحرم واديه المقدَّسِ، ولكنْ بعدَ خلع النِعال . فليصحبنا من يستطيعُ معنا صبرًا . ولئلا يتعثَّر الراغبُ، أو يؤوبَ اوبةَ الضال ، أرى عليهِ أن ينظرَ مليًّا إلىٰ الأفق الرحب الذي يدورُ في فلكِهِ فكرُ العلَّامةِ الشيخ، لنطلعهُ على الدائرةِ الأحدية.

<sup>(</sup>١) الفرطُ: العَلْمُ الذي يُهنّدَى بهِ.

<sup>(</sup>٢) النهدُ: الشيءُ المرتفعُ.

وذلك بمقدار ما أتبح لنا من علم أو ألهمناه من فهم وأشارَ علينا بهِ استاذُنا الشيخُ وسدَّدَ أنظارَنا اليهِ وصوَّبَ خطانا شطرَ قبلتِهِ، إنها دائرة عيطُها الإسلام، وفضاؤها الإيمان، ومركزُها الفناء. وقبلَ مشاهدةِ المركزِ، لا بدَّ من التَّاسِ بمحيطِها لنحدثَ ثقبًا ننفذ منه إلى فضائِها.

#### الإسلام:

من سلم إذا نجا \_ وسلّم إذا حيّا ، والسلامة البراءة من العيوب ، والسلام ضدّ الحرب وهو إسم من أساء الله تعالى ، وتسالمت الخيل ساير بعضها بعضا . وعن النبي «عَلَيْكُ » المسلم من سلم الناس من لسانه ويده . والإسلام الحنيف دين التوحيد الصحيح ، دين أبينا إبراهيم الذي سمّانا مسلمين . ودين جميع الأنبياء . لقوله تعالى : «قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون » . وقوله سبحانه : «أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض » . وكقوله عز شأنه : قولوا آمناً بالله وما أنزل على إبراهيم واساعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » . «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » .

نستدلَّ من هذا أن المسلم من أسلَم وجههُ لله، وعملَ بما أنـزلَ على النبيين، لا يفرقُ بين أحد منهم، ولا يتعرض لأحد من عيالِ الله بأذى، والخلقُ كلهم عيالُ الله. ولما كان الإسلامُ دينَ البشرية جمعاء فقد انضوى تحتَ لوائه كلَّ مُوحِّد سواءً كانَ إبراهيميًا أو موسويًا او عيسويًا أو محديًا، وعلى هذا يصح القول: أن من يبتغي غيرَ الإسلام دينًا فلنْ يقبلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

#### الإيان.

منْ أَمِنَ وآمَنَ إذا وَتَقَ وَصَدَّقَ.

والأمنُ ضدُّ الخوفِ والأمانةُ ضد الخيانةِ وآمين إسمَّ من أساء الله معناه استجب. قال سبحانه: قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمانُ قلوبَناً. وعلى هذا الأساس الراسخ، المتين بنى الشيخُ لُبناتِ رأيه، وأرسى معتقدة، فقالَ الايمانُ بعدَ الاسلام. والإيمانُ هو النصديقُ وقبولُ الشريعةِ وإظهارُ الحضوعِ والإمتثالُ للأوامرِ الإلهية فإن التزمَ المسلمُ بما نصَّتْ عليهِ الشرائعُ الساويةُ ثمَّ أضمرَ من التوحيدِ مثلَ ما أظهرَ فقدْ أدَّى الأمانةَ التي حلها الإنسانُ مختارًا وأبتْ حلها السمواتُ والأرضُ.

وبتأدية المسلم الأمانة يرقى الى مملكة الإيمان ويكتب مع المؤمنين، فينزلُ الله سكينته على قلبه، ويشرحُ صدرَهُ، ويرفعُ عنه وزرَهُ، ويقرنُ عزتَهُ الى عزيه « إن العزَّة لله ولرسوله وللمؤمنين، وعندَها يتيسَّرُ له الوصولُ ويؤذنُ له بالدخول الى حظيرة الإيمان التي يديرُها ويصرِّفُها أميرُ كلَّ مؤمن ومؤمنة «عليِّ بن أبي طالب».. عليه السلامُ.

#### الفناء:

فَنِيَ الشيءُ لغةً: عُدِمَ وفناءُ الدارِ ما اتسعَ منْ أمامِها وامتداً، والفناءُ عند المتصوفين إنعدامُ الشيء ومحوهُ، وفناءُ المحب بعلي هو انسلاخُه عن أناه وانعتاقه مِن قيودِ جسدِهِ، ليتقرَّب إلى القطب ويدور حولَه بغية أن ينجذب إليه ويتَّحد به، ودون كلِّ خطوة تجاوزُ عقبة وفك رقبة، فالسرحا تدورُ والطحنُ مستمر، والأنا تتلاشى، ولكنْ كيف يتحققُ بلوغ المرام، ونوالُ الوطرِ للمثولِ بحضرةِ المحبوبِ والاتحادِ به؟.. لقد اتضح لنا مِمّا تقدَّمَ عرضُهُ أنَّ الانسانَ عندما سلم الناسُ من شرَّه وخلا من العيوبِ سمّي مسلمًا،

وأنَّهُ متى اعتنقَ دينَ التوحيدِ الصحيحِ وصدَّقَ بهِ وامتثلَ لأوامرهِ.. سمّي مؤمنًا فها الذي يترتبُ عليه فِعلُه، ويلزمُ بِهِ نفسَهُ.. ليتَّحدُ بعليٌّ.. ويبلغَ مرتبَّةً الفناء بالله سبحانَه وما هو السبيلُ إلى ذلك؟.. إنَّهُ الحبُّ ولا شكُّ، لأنهُ السُلَّمُ الروحيُّ الذي نرقىٰ عليه إلى عالم الملكوت.

## قال أبو ماضي:

قسالَ قسومٌ إنَّ المحبَّسةَ إثمُّ أنا بالحبِّ قــد وصلــتُ إلى نفسي

ويحَ بعض النفوس ما أغباها إنَّ نفسًا لم يثمر الحبُّ فيها هي نفسٌ لم تَدر ما معنَساها وبالحبِّ قدد عرفت .. الله

ولكنْ أيُّ حُبِّ تراهُ يكونُ هذا؟!.. وقد عجزَ الشعراء عن وصفيه وتحديد ماهيتِه. قال شوقى:

يقولُ أناسٌ لو وصفتَ لنا الهوى لعلَّ الذي لا يعرفُ الحبُّ يعمرفُ

فقلتُ لقد ذقت الهوى ثمَّ ذقته فوالله لا أدري الهوى كيفَ يوصف

بيد أنَّ أبا فراس رأى الحبَّ جسرًا يعبرُ عليه الحزنُ والبلي إلى القلب، وسبيلًا يسوقُ المرءَ إلى ساحةِ الردىٰ ليلقي بهِ الى المهالكِ، واقتحامِ الأهوال ِ، ومنْ لا يحبُّ، يستبدُّ بهِ الخوفُ فيحجمُ عن التضحيةِ، ولكنْ ثمَّةً سرّ لا يَبوحُ لنا بهِ، لقولِهِ:

بَلَى أَنَّا مَشْنَاقٌ وعندي لوعية ولكن مثلي لا يسذاعُ لسه سر الله الله الله عنداعُ السه سر الله ولولاكِ للآخران ما كانَ مسلـكٌ الى القلب لكنَّ الهوى للبلي جسرُ

فأيّ سرٍّ كُتمَ؟.. وعَمَّنْ؟. طالما الحُب هو المبدأ الفطري الذي انفطر عليه كلُّ مَا فِي الوجودِ! وهذه قوافلُ العشَّاقِ مَلَّ الآفاقِ . كلُّ عاشقِ في طريقٍ ولا ضيرَ فللناسِ فيما يعشقونَ مذاهبُ وأغربُ هذه المذاهب ما ذهبَ اليه بجنونُ بني عامر: فهو يأوي الى الخراب الذي هجرته ليلى ويتمرغ بالتراب الذي وطئته قدماها.. ثم يقبل الجدران ويريد أن يجعل من نفسه حارًا ليحمل عبدًا من عبيد أهلها وبهذا الخضوع والامتثال وإذلال النفس يتقرب إلى ليلى ويعبر لها عن حبه حيث يقول:

أقبسل ذا الجسدار وذا الجسدارا ولكن حب من سكن الديارا ليركبسني لمصرت لله حسارا

أمـــر على الديـــار ديــــار ليلى ومـا حــب الديــار شغفـن قلبي ولـــو عبـــد أتـــى مـــن آل ليليٰ

الحب الذي يودي بصاحبه الى الجنون.. والخروج عن كل مألوف، حتى يضنيه الوجد، ويقعده الجوى فيهتف مستغيثًا، ولا من يخفُّ لإنقاذه.. أو يهبُّ لنجدته ولا حبيبٌ يضمه إليه.. أو يصفُ له دواءه، يقول متبول آخر:

بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أنَّ قربَ الدارِ خيرٌ من البعددِ ولكنَّ قربَ الدارِ خيرٌ من البعددِ ودَّ ولكنَّ منْ تهواهُ ليس بذي ودِّ

تلك هي آفة الهوى والسر الذي لم يعلن لنا عنه أبو فراس، ترى كيف الشفاء من هذا البلاء أو ما لداء الهوى من دواء ؟!..

يجيبنا على هذا السؤال طبيب الأطباء وسيد البلغاء علي بن أبي طالب بقوله:

دواؤك فيسمك ولا تشعمر وداؤك منهك وتستنكمر

إذًا فعلام يبحث الانسان عمن يتعلق به خارج ذاته؟!.. وفيه داؤه ودواؤه وعنده الحُبُّ والحِبِّ والحبيبُ. وهو السفر الإلهي المتضمن كل الأشياء؟.. إنه الكِائن الذي استخلفه الله على ملكه وأحسن تصويره. بيد أنه انشغل في نزواته.. وانصرف الى ملذاته وشهواته. دون أن يتمعن في آية من

آيات الله \_ كالنحلة \_ التي هي دونه في الخلق حيث يجد في طرفيها الضدين \_ السم والعسل \_ فهلا نظر قليلًا إلى مرآة نفسه وتأمل بديع خلقه لبرى في ذاته معجم الأسرار ومجع الأضداد ؟.. وأنه عالم مصغر عن العالم الكبير الذي لا حد له ولا نهاية ؟.. جسمه الكون.. وقلبه المركز. والأوردة والشرايين قنوات ودروب متفرعة عنه ومؤدية اليه. تذهب عبرها الخلايا وتؤوب إليه بعد تأدية مهامها. ومرورها على أجهزة ومصاف لتتخلّص مما على من أدران ثم لتنسكب به سليمة نقية وهل تلك الخلايا والقطرات التي تحمل كل منها صفات الأخرى. ويتشكل منها الدم كله سوى المكونات التي تسبح جيئة وذهابًا.. في فضاء الجسد الكوني وأمدائه أم هل ما نستشعره من تآخي الين واليانغ في عالم الطبيعة غير مثال لتآلف الأنيموس والأنيا في النفس الانسانية واليانغ في عالم الطبيعة غير مثال للهيولى الكونية الأولى التي تكتنز الجمال والجلال في إنيَّة الكهال (۱).

تلك هي مشيئة الله التي لن نجد لها تبديلًا، فالانسان منذ إيجاده وهو يحمل نقيضه داخله، بدليل قوله سبحانه «خلقناكم من نفس واحدة ثم جعلنا منها زوجها» وقوله: «جعلنا منها الذكر والأنثى.. إلى ما لا نهاية.. وذلك ليعرف الخالق».. ويتعارف الخلق بالكثرة والغربة تعارفهم بالوحدة والصحبة. ثم يشتاقون العود إلى أحضانه ويعملون للتسابق الى رضوانه. ولهذا قضت الحكمة الإلهية بإيقاع التكليف على النفس الإنسانية وكما يحصل لأي منا عندما يكلف بأمر يشعر حياله بالتردد فهو بين مقدم ومحجم وكأنه بين قوتين

<sup>(</sup>١) البيَّن: الإسم الذي أطلقه الفكر الصيني على المبدأ السالب في الطبيعة. اليانغ: الإسم الذي أطلقه الفكر الصيني على المبدأ الموجب في الطبيعة.

وفي العلم الحديث أطلقت المدرسة اليونغية على الطاقة الموجبة في النفس البشرية اسم والانيموس، وعلى السالب إسم والأنها، وعلى هذا فالأنيموس هو الرجل الكامن في كل امرأة.. والأنها هي المرأة الطاقة الكامنة في كل رجل.

تتجاذبانه كل الى جهة فإذا ذهب لتأدية ما كُلِّفَ به وتعرض لمكروه برزت القوة التي كانت تريد له الا يفعل وقالت له أما نهيتك. وإذا ما حقق الاربة التي جاء في طلبها ظهرت القوة التي حدت به للإمتثال والقيام بالأمر لتقول له أما هذا ما أشرت عليك به؟.. ولهذا اصطلت الحرب بين القوتين وانتهت إلى فرقة الإلفين وعندما أخذتها الصعقة ولفحتها نار الفرقة أنحى كل منهها باللائمة على شقة الآخر حتى تفاقمت البغضاء واستشرت العداوة وتناقلها الانسان \_ قتل ما اكفره \_ ليورثها بنيه. وهكذا منذ المضاجعة النرجسية (١) الأولى تولدت الغيرة وظهرت الضدية. حتى راح كل من الشريكين يلقي على الآخر تبعة ما آلَ إليه أمرهما من فساد ولو اطلع كل منهما على حب الآخر له.. أو علم الغاية من ذلك الإيجاد على النحو الذي هما عليه لفر كل منهما للآخر وبادر إلى ضمه واحتوائه. إذ بذلك الإنشطار لبست الحياة ثوبها.. وأخذ مسارها. فتمثَّل لها عدو من نفسها. وتجسّدت من طينة حبها عداوتها ونشبت الحرب التي لم يخمد أوارها. إلا أنها بالرغم من هذا، فهي حرب وقودها الغيرة وسلاحها الحب، ولئن بدا أن كلًّا من المتحاربين، همه أن يقهر الآخر ويرغمه على الخضوع والإستسلام، والانقياد لأمره، فإن ذلك كله بدافع الحنين الكامن في حبة القلب . . والشوق المتأجج في باطن النفس الى التَّضامُّ والإلتحام ليعودا إلى ما كانا عليهِ معًا في البدء قبل الفراق وعلى ضوء المعرفة التي أرشد اليها على العشَّاقَ الضَّالين في متاهات العواطف. وبعد أن هدانا ومهد لنا الطريق الى الحب نسمع بعض المحبين الذين وعوا حقيقة الحب يقول:

 <sup>(</sup>١) المضاجعة النرجسية: هي المضاجعة التي تمت في ذات آدم الذكر الذي يحتوي داخله على بذور الأنوثة الكامنة.

وتقابلها الصورة التي تمت في ذات العذراء الأنثى.

أي أنها تلاشي الحالة الأولىٰ الكاملة وتجاوزها إلىٰ وضع دينامي جديد.

أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حَللنا بدنا في الله أبصر تنا أبصر تنا أبصر تنا أبصر تنا

أما العاشق «العاني» فإنه يعلن صراحة أن علي بن أبي طالب هو معلّمهُ وهاديه إلى الحب الإلهي الأسمى. لقوله:

فخلني ويقيني في أبي حسسن فليس حكمك في شأن الهوى شأني وسمني وادعني في كمل منسزلة بمسلم ويهسودي ونسراني

حب شمولي من نوع جديد اجتمعت فيه كل الأديان، مثلها اجتمعت كل الألوان في قرص نيوتن ليعطي حال دورانه لونًا واحدًا لا تقع العين فيه على تغاير أو تضاد ولا يطغى لون على لون، فهي كلها هو حال سكونها، وهو هي كلها حال سيرها ودورانها ومتى أدرك الإنسان هذا يتبين له أن الكون كله على كثرة ما فيه من صور وأجسام \_ وحدة متوحدة في المطلق. فيأبى أن ينقاد إلى حب جزء منه أو التعلق بشيء دون الآخر.

فيتلاشى منه الكره إذ ما من حاجة إليه طالما لا وجود لشر أو مكروه يصب عليه حقده فيتيقن لديه أن واجب الوجود لم يودع في هذا الوجود إلا الخير وما هو أهل للحب، وقد قدَّر لشهيدة الحب رابعة أن تنعم بهذا الكشف.. وتلذ بمقام الشهود لقولها:

أحبـــك حبين حـــب الهوى في الموى في الموى في الذي هـو حـب الهوى وأمـا الذي أنــت أهــل لــه

وحبّ الأنك أهل لذاكا فشغلي بذكرك عَمَّن سواكا فكشفك لي الحجب حتى أراكا

إنها لا تعرف غير الحب، أو أنه لم يتبق عندها موضع لغير الحب، فهي لم تعد ترى غير الله فمن الذي تكره؟.. وعندما قيل لها: أما تكرهين الشيطان

يا رابعة ؟.. أجابت.. إن حبي لله قد منعني عن الإشتغال بكراهية الشيطان. هوذا الحب بأبهى صوره وألطف معانيه، وأروع تجلياته. الحب الذي يحجب كل ما عداه، فلا يبقى لمكروه ظل، ولا لشر أثر، ولا بقلب وسواس، أو بعقل هاجس، لقد ارتقى الحب بصاحبه إلى جوار المحبوب ليصبح منه قاب قوسين أو أدنى، فتحتضنه أشعة نور المحبوب ثم تجتذبه إلى قرصها الذي لا تقوى على رؤيته وليس لنافيه مقال وبهذا يكون قد حصل على ما ندعوه من جهتنا بالموت وتحقق الفناء، أما من الجهة الأخرى فقد ظفر بالحياة وَحُق له الخلود.

وعلى هدي النور الذي اهتدينا بأشعته، نسير مع الصراط الذي رسمه على وهو نور صادر من نور وراجع إليه. إذ جاء في مسند الأمام أحد أن النبي « عَلَيْكُمْ » قال: « كنت وعلى نورًا بين يدي الرحن قبل أن يخلق عرشه بأربع عشرة سنة ». كما جاء في كتاب الأربعين عن أنس بن مالك أن النبي « عَلَيْكُهُ » قال: « إنه اذا كان يوم القيامة ينادي مناد يا على، مرّ أنت وشيعتك إلى الجنة بغير حساب ». فما هم من يهتدي إلى هذا الصراط القويم، ويقتبس قبسًا من ذاك الشعاع ؟ ! . . أو كيف لمن يرغب الدخول إلى الجنة بغير حساب، والعود بلا توقف ألّا يسلك هذا الطريق أو يغمض عينيه عن ذلك الألق الإلمي السّاطع ؟ ! . .

ومن الأحاديث التي لا يمكن دحضها ولا يجوز الشك بصدقها وصحة نسبها ما جاء في الأربعين عن عمران بن القطان عن وكيع عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس عن عمر بن الخطاب واللفظ لعائشة. قالت: كان أبو بكر يديم النظر الى على «ع» فقيل له في ذلك فقال: سمعت رسول الله «عالية» يقول: «النظر الى على عبادة».

وفي الإبانة عن إبن بطة، روى أبو صالح عن أبي هريرة قال: رأيت

معاذًا يديم النظر إلى وجه على فقلت له: إنك تديم النظر اليه كأنك لم تره. قال: سمعت رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ يقول: النظر الى وجه على عبادة. وفي رواية عمَّار ومعاذ وعائشة عن النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾ قال: النظر إلى على عبادة وذكره عبادة ولا يقبل إيمان إلّا بولايته. والبراءة من أعدائه. وعن إبن عمر قال: قال النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾: حب على بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة.. وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة. وعن أنس أيضًا قال: قال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾: على خليفة تنفع معها حسنة. وعن أنس أيضًا قال: قال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾: على خليفة الله ووليه وحجته على جميع خلقه ، طاعته مقرونة بطاعة الله وطاعتي ، من عرفه عرفني ، ومن أنكره أنكرني.

وفي صحيح مسلم وصحيح الترمذي عن النبي « عَلِيْكُم » قال: «حبُّ علي إيمان وبغضه نفاق ». وفي مستدرك الحاكم ، وصحيح مسلم ، ومسند أحد عن النبي « عَلِيْكُم » قال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم وآل من والاه ، وعاد من عاداه ». والأحاديث جمة ، نقتطف بعضًا منها ، «من أحب عليًا فقد احبني – علي مع الحق والحق مع علي اللهم أدر الحق معه أنى دار وقول الرسول « عَلِيْكُم » يوم مبارزة علي لعمرو بن ود ، «اليوم برز الايمان كله للكفر كله ». وإذا كان لسائل أن يسأل ، لماذا لاقى آل البيت ما لا قوه من للكفر كله ». وإذا كان لسائل أن يسأل ، لماذا لاقى آل البيت ما لا قوه من عناء وبلاء فحسبه كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . « إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيرًا ».

وبعد هذا كله وما هذا إلا غيض من فيض \_ هل ثمة حاجة لبرهان، أم حجة لمرتاب وقد مرّ به أن عليًا هو الحق والنور والإيمان كله، وأن حبه هو الصراط المستقيم الى دار النعيم، انه لا محيد لعاقل مؤمن عالم عن حب علي، وأن لا مناص ولا خلاص لمن لا يعقل قلبه بركابه ويتعبد في محرابه؟!.. ولئن انبرى قائل يقول: طالما أن الطرق إلى الله كثيرة متعددة متنوعة بتعدد الخلق وتنوعهم بدليل قوله سبحانه: «أينا توليتم فثم وجه الله، ولله المشرق

والمغرب » وبمحكم قضائه قضى الا تعبدوا إلا إياه ». فلِمَ التقيد بجهة دون الأخرى ؟.. ولماذا التدافع والإزدحام على طريق واحد ؟ ! . لوجد من يرد على قوله هذا بقوله له: أيها أشفى لآفة العاشق وأروى لغلة الوامق ؟ . لثم الصورة وضم الثوب، أم قبلة الثغر وعناق المحبوب . . ؟ . ولماذا السير على الطريق الموحش الملتوي، وما الحاجة الى وضع الشاخصة والحجارة ؟ . وتلك هي المنارة ؟ . وما دامت كل الجهات لله فلِمَ لا نتجه إلى الجهة الأسلم . . والحجة الواحدة التي هي القبلة . . ؟ ولِمَ لا نتبع الخط المستقيم طالما هو الخط الأقرب إلى الغاية المراد بلوغها ؟ . . .

مُ أمن يمشي مُكِبًا على وجهه أهدى، أم من يمشي سويًا على صراط مستقيم؟.. وهل الناظر الى وجه المرآة الصقيل المتأمل في الصورة التي أودع الله فيها شفيف سره وأكمل آياته، كالناظر إلى وجهها الظليل هربًا من رؤية ما فيه من قبح وعيوب.. ؟.. وهل تختفي عيوبه على عين عقله، أم تنمحي عاهاته من مرآة وجدانه.. إذا كان لديه عقل يعقل به ووجدان ينظر إليه ؟!... ثم ماذا على الانسان أن يحب من أحبه الله ورسوله ويمتثل لأمره كيفها يشاء ؟.. وهلًا كان لإبليس ان يخرج مذمومًا ويندم على ما بدر منه لو وعبادة لله سبحانه ؟!.. وهل يخطرن في بال مؤمن أن السجود المشار إليه ليوسف من قبل أبويه متعارض مع طاعة الله، أم سجود لغيره.. ؟!.. مما لا يوسف من قبل أبويه متعارض مع طاعة الله، أم سجود لغيره.. ؟!.. مما لا ششل فيه أن الأعمال بالنيات ولك إمرئ ما نوى إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. وإستنادًا الى أن كل عمل مسبوق بنية هو تبع لها، يمكننا القول: إن فشر. وإستنادًا الى أن كل عمل مسبوق بنية هو تبع لها، يمكننا القول: إن فشر. وإستنادًا الى أن كل عمل مسبوق بنية هو تبع لها، يمكننا القول: إن فشر. وإستنادًا الى أن كل عمل مسبوق بنية هو تبع لها، يمكننا القول: إن النشر وإستنادًا الى أن كل عمل مسبوق بنية هو تبع لها، يمكننا القول: إن الله وإمتثال لأمره وإن بدا لنا من جهتنا أنه توجه إلى صنم أو طاعة الله الله وإمتثال لأمره وإن بدا لنا من جهتنا أنه توجه إلى صنم أو طاعة لسلطان. ولهذا كان النظر إلى وجه على عبادة لله وتوجها إلى وجهه.

فانى لمكابر بعد هذا الإيضاح أن يكون في حلً من ولاية على ؟.. وهو الذي كان مع كل بني مذ خلق الله الأرض والسماء وأرسل الأنبياء ، واسمه في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وكيف يقبل إيمان تابع لعيسى لا يحب إيليا ، ؟.. أم تابع لموسى لا يحب إبريا ، وما من أمة خلت إلا وأرسل لها نذير وجاءها بشير. ومع كل نذير هاد ومع كل نبي وصي. ومن كذب الوصي فقد كذب النبي وكذب الله وويل يومئذ للمكذبين. فلنجعل الايمان زادًا والحق لباسًا ولنتجه إلى النور ولا حرج علينا ولا جناح بعدئذ ولنمض إلى رحاب الحيرات.

كل ما في الحيرات لغز.. وليس لهذا اللغز الا مفتاح واحد هو العقل، فإذا ما نهدت الى هذا اللغز راغبًا حل عقد سحره وفك طلاسمه، فلا تنس مفتاحك، ولا تهمل جهازك فإنك لا تدري على شاطئ بحر نزلت، أم إلى جنة عدن دخلت، تشعر تارة أنك أمام بحر هياج زاخر بالجزر متلاطم الأمواج، فتنتابك الرعشة وأنت تلامس بجسدك الماء ويصفعك الموج، ثم لا تلبث أن تطمئن وقد تجاوزت الشاطئ الصاخب الى اللجة الهادئة لتجد أن الجزر المختلفة المتباعدة عند السطح متقاربة متصلة في الأعماق، كأصابع اليد الواحدة حال بسطها وانفراجها، ثم ترى على سفوح تلك الجزر اللؤلؤ والمرجان وعرائس البحر والحيتان. فليهزك الخوف، وتلفحك الدهشة، ويتبادر إلى ذهنك السؤال لماذا الموحش إلى جوار المؤنس ؟!.. عندئذ أدر ويتبادر إلى ذهنك السؤال لماذا الموحش إلى جوار المؤنس ؟!.. عندئذ أدر حبيبته:

الوجسة مشلُ الصبح مبيضٌ والشعرُ مشلُ الليسلِ مسودٌ فيسدان لله السيلِ مسودٌ فيسدان لله المستدان لله المستدان لله المستدان المستحمل حسنَد الضداد المستحمل المس

فقد أرادت الحكمة الإلهية أن تجمع البياض والسواد وتجاور ما بين القبح

والجهال وأن توجد في العالم أشياء تبعث على الخوف، وأشياء تنبعث منها الروائح الكريهة. لئلا يلتبس علينا الأمر، ولنعرف الخير من الشر، ولكليها فضل وأجر.

وعندما تتوق للرجوع إلى موطن الانسان، وتحن الى لقاء الخلان، تحملك أجنحة الشوق لتلقي بك على بوابة بستان، فيه من كل فاكهة زوجان، وحور وولدان وما أن تغدو مفعمًا بالسرور وتسقى من كوثر الخمور، حتى يشنف سمعك الأذان وموسيقى القرآن ويطربك تسبيح الأحبار والرهبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأيّ آلاء ربكها تكذبان؟..

ولكن قبل أن نتوغل بعبدًا ونمضي على الطريق عدوًا ووثبًا. ولئلا ننزلق أو يغيب عنا موطئ قدم أنبه إلى وجوب اجتياز الطريق خطوة فخطوة، فلا تبرح قدم مكانها قبل أن تكون الأخرى قد لامست الطريق وتثبتت عليه. لأن كل خطوة غير أختها، وكل واحدة تضعنا في موضع يقربنا من الغاية ويقودنا الى النهاية. فلا حاجة للرجوع إلى مكان كُنَّا قد انفصلنا عنه بوثبنا فوقه. ومن يبدأ متزنًا متبينًا موقع خطاه لا يقع. فمن أين البدء وكيف؟ هذا أول ما يخطر ببال من ينشد تحصيل المعرفة، ويتولد في ذهن من يتقصى الحقيقة، ويبغى اكتشاف سر الخليقة، ومعدن نواة الوجود.

وهذا أول ما يعرض له الشيخ ويصدر به معرض حيراته. فيوجز لنا ما أجمع عليه رأي الفلاسفة الإلهيين، والعلماء المؤمنين حول أصل المكونات، وبدء التكوين، انه السيد محمد و عليه الذي كان نوراً بين يدي الله قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف سنة وهذا ما صرح به السيد المسيح (ع) لقوله: وقبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وبعدما تبين الحق لمن كشف الله الغشاوة عن بصره. وأنزل سكينته على قلبه، وتيقن لديه أن لا فرق بين نبي ونبي أو رسول ورسول. يكون قد اهتدى إلى مبدأ الكون، وأصل الوجود.

وقد أورد جولد تسيهر عن الصوفيين قولهم: إن الخلاف بين الأنبياء لم يكن إلا في المظهر الخارجي، أما في الحقيقة فإنهم رسول واحد بعث الى العالمين في أزمنة مختلفة وفي مظاهر جسمانية متباينة. كي يعلن للناس ارادة الله، وينبئهم بمشيئته ولما كان السيد محمد « عليه " الكائن الأول الصادر عن واجب الوجود قبل التكوين فقد اقتضى أن يكون ذا جهتين، جهة متصلة بالله، وجهة متصلة بالكون والانسان لأن واجب الوجود تام. مكتف بذاته، غير مادي ولا معلول، لا شريك له، ولا ضد ولا ند، لا يوصف كشيء، وليس كمثله شيء. ولله دَرُّ القائل:

قلت مدا لكن بغير شهود

قيــلَ ذاتُ الالـــهِ نـــورٌ مبينٌ قيلَ غيبُ تقولُ قلتُ ولكن غيبَ سرٌّ عن فهم غرٌّ بليد قيل ماذا تقول قلت لهم نور لأنس الترجيسع والترديسد

وطالما أن السيد محمد « عَلَيْكُم » هو الكائن الأول المنبثق عن العقل الكلي ، فيجب أن يكون قادرًا على معرفة موجده وإدراك ذاته، ومن معرفته لموجده يستدل على أنه واحد بالعدد صادر عن الأحد. لكنه خلافًا لمبدعه فهو متكثر من حيث إدراكه لذاته، لأنه يعقل ذاته من حيث كونه بمكنّا بذاته من جهة، وأنه واجب بمبدعه من جهة ثانية. حتى ننتهي إلى القول أنه «عَلَيْكُ » أول الخلق وخاتم الانبياء.

وفي بحث العلم والجهل يخلص الشيخ الى القول: أن العلم هو كل ما قاد الى الله سبحانه، وما قاد إلى سوى الله فهو الجهل وان كان مشابهًا للعلم. وايمانه هذا بالعلم هو ما نفَّر عنه كثرة الجهال وشذاذ الرجال، نفور الجياد عن السائس ما بين رافس وعابس، فصح فيهم قول القائل:

واذا المحسَّةُ بين خيـل قـرقعـت ثبــت السليم وعنفــص المعقـــور

وقد عموا وصموا عن قول أمير المؤمنين دع ،: بالعلم يطاع الله ويعبد ، وبالعلم يعرف الحلال من الحرام ، وبالعلم يعرف الحلال من الحرام ، والعلم إمام للعقل ، والعقل تابعه يلهمه السعداء ، ويحرمه الأشقياء . وهكذا أعابوا عليه صرف ما يخزنون والجود بما يضنون فها قيمة علم لا يؤخذ منه ولا ينتفع به . . ؟ . . فهم . .

كالعيس في الصحراء يقتلها الظأ والماء فــوق ظهــورهـــا محمول.

ولعمري أي فضل لمن يحمل علمًا لا ينفق منه ليزداد بالإنفاق؟.. أليس كالحمار يحمل فوق ظهره أسفارًا؟.. أو كما قال الشاعر:

إذا حُمِسلَ النضارُ على نياق فأيُّ الفضلِ يحسبُ للنياق ١٠.١٠

لقد أعرضوا عنه واجمين وتألَّبوا عليه حاقدين، لم يثنهم قول الامام الباقر وع» لو علم الناس كيف خلق الله الخلق لم يلم أحد أحدًا». ولم يعيروا أذنًا لما قاله أحد الموحدين إبن مطهر الحلى:

لو كنتَ تعلمُ كلَّ ما علمَ الورى طرًا لكنتَ صديقَ كلِّ العمالمِ لكن جهلتَ فصرتَ تحسبُ كلَّ من يهوىٰ بغيرِ همواكَ ليسَ بعمالمَ

ثم هل بغير العلم تحل الرموز التي وردت في الكتب الساوية ؟.. وتفهم القصص القرآنية التي تومئ إلى الشجرة، والكلب، والهدهد، والبقرة، وغير ذلك ؟.. لنعرف أن الغاية منها التعليم والدلالة، وتسهيل الصعب وأن الوقوف عند ظاهر تلك القصص دون الغوص إلى باطنها يرينا الرسل والانبياء في بعض أعالهم ومواقفهم قد فعلوا من الأخطاء ما يربأ الانسان السوي عن فعله، وينبو الذوق السليم عنه، وهذا ما لا يتفق ومهمة الرسل الذين جاؤوا لهداية البشر، وتخليصهم من الظلمات الى النور ومن الضلالة الى الهدى. وبالعلم لهداية البشر، وتخليصهم من الظلمات الى النور ومن الضلالة الى الهدى. وبالعلم

يمكننا التغريق بين البشر والانبياء ومعرفة كيف أسرى الله برسوله ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى والسفر بينها يتطلب أشهراً وزاداً كثيراً. وبمنظار العلم نرى أن المصلوب على الخشبة ليس كلمة الله التي ألقاها الى مرم. وهذا ينقلنا الى الظاهر والباطن كيف يلتقيان وإلام يذهب التوأمان.. ؟!.. يقول الامام الصادق وع ع: لا إيمان بظاهر الا بباطن، ولا بباطن الا بظاهر.. وخطا أول خطوة باتجاهه بعد أن ظل مصطلح الذرة منذ عهد آفو فليقين، وخطا أول خطوة باتجاهه بعد أن ظل مصطلح الذرة منذ عهد آفو غاردو وغاليله وحتى ما بعد منتصف القرن العشرين وزمن مكتشف الذرة ونيلزبور ع يعزى الى مكون يستحيل تقسيمه وهو و آتوم ، الجوهر الفرد الذي لا يتجزأ. ولكن الكهردينامية الكونية أثبتت أن إجتياز و ٢٠٠٠ ، كم مئتي كيلومتر صعوداً في الفضاء يحمل الانسان الى حيز تحولت فيه الذرة من كيلومتر صعوداً في الفضاء يحمل الانسان الى حيز تحولت فيه الذرة من مصافً الرعيّة إلى مصاف الملوك أي أنها تحولت من مادة حسية إلى طاقة معنوية وبهذا تحررت من قيد العبودية وارتقت الى فلك الأحرار ومقام الملوك.

والذين أوتوا علم الظاهر والباطن. قبل آفوغاردو وغاليله ونيلزبور بمئات السنين هم أهل بيت النبوة (ع) لقول النبي (عليلية) إنهم عترتي خلقوا من طينتي، ورزقوا فهمي وعلمي وقد قال الإمام زين العابدين (ع) قبل اكتشاف الذرة وتسمية البروتون، والنترون، والميزون في أحد أدعيته: يا من تعلم وزن النور والهواء وجاء عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: قرأت عن جدي علي (ع) أن في الأرض معدنًا فرارًا وجسمًا براقًا. إذا مزجا دمرا كل شيء. وأخذ الشاعر هذا المعنى فقال:

خُسندِ الفسسرّارَ والطلقسا وشيقسا يشبسه البرقسا اذا مسازجتسه سحقسا ملكست الغسسرب والشرقسا

وعلى هدي هذا العلم الذي أوتوه من الله وحدثوا به عها كان وعها سيكون، يمكننا النظر الى بقية المواضيع التي حار فيها الشيخ أنهم هم الأعراف، وتكلمهم في البطنون، إنهم أول التكنويسن، احيناؤهم الموتني، معاجزهم، المعراج ــ رد الشمس ــ انطاق الجهاد عدم معرفتهم ــ أنهم أسهاء الله.. وصفاته، اسرار الرحم ـ بيعة الغدير ـ انهم باطن التكليف ـ الولاية، الرؤية، وما لم يذكره.. وبالرجوع الى كتاب الله، والاستعانة بأقوال رسول الله، وما جاء عن أهل البيت وآراء أثمة الفقه وجهور الفلاسفة وما وصل اليه العلهاء مقرونًا بقولِ الامام الصادق (ع). (أنَّ لنا منزلةً عند بارينا اذا أعطاناها كنا كهو، وإن سلبنا اياها كنا نحن كها نحن وكان هو كها هو ». ومرفقًا بقول رسول الله ﴿ عَلَيْكُم ﴾: ﴿ إِذَا أُحِبِ الله عبدًا كان سمعه وبصره ويده، ودعبدي أطعني أجعلك مثلي، فإننا لا نملك إلا التسليم، بأن الله إذا أراد أمرًا كان مقضيًا واذا أضفىٰ شيئًا من قدرته وأجرى بعضًا من علمه على أي من خلقه الذي لا يشغله إلا التفكير به والتعبد له، فعل العبد فعل ربه، فيتصرف بالمكان والزمان وما دونها لأن كل شيء مسخر له وموجود لأجله، ولئن كان ما عرضناه من معاجز وقدر يفوق مداركنا وطاقات عقولنا فها ذاك إلا لأننا ما أوتينا من العلم الا قليلًا .. وبهذا النذر اليسير من العلم لا يستطيع العقل البشري إدراك السر الكبير بسبب ما يعتور العقل من نقص وعجز ومن جرًّاء مخالطته للهادة وما علق به من شوائب، وما يراوده من عواطف وبالرغم من هذا فإن العقل لا يرفض المعجزة، ولا ينكر حدوثها، لا بل يقرها، ويعترف بتفوقها عليه لأنها لا تتناقض معه وان وقف عاجزًا سادرًا حيالها. فكم من الخوارق الكونية والرياضات البدنية والروحية، تجري على مسمع منا ومرأى؟.. لا يجد العقل تحليلًا علميًا لها أو مسوِّغًا منطقيًا يفسر حدوثها وهل غاب عنا أن ما كنا نستنكره بالأمس، أصبح أمرًا مسلّمًا به اليوم، وأن التحدث به مثير للضحك وما لم يزل اليوم موضع

بحث وتأمل وجدال سيصبح غدًا أمرًا بديهيًا. لأن العلم لا يقف، ولا يوقف، وسيظل العقل يعدو وراءه. كل هذا دليل على أننا ما زلنا نحبو، وأننا عاجزون بما لدينا من قدرات مادية، وطاقات عقلية عن اللحاق بالموكب الروحي الذي قد مكَّن الله منه محبَّه، بما أفاض عليه من قدرته وأسلم قياده لعبده الفاعل بأمره، وأطلع عليه وصيَّه بما مَنَّ عليه من علمه وخصه من مشيئته. حتى راح يغبطه الأنبياء، ويباركه المرسلون. ناهيك عما ذهب اليه المغالون بين فريقين، في كل منها الفقهاء والبسطاء، منهم من غالى في كرهه وشططه حتى ملأ الحقد صدره وأكل الغيظ قلبه، ومنهم من غالى في حبه حتى أعهاه الحب وأضله، والله تعالى شأنه ليس قابلاً للتحديد، متصف بالحكمة، متفرد بالقدرة، مختص بالأحدية يميزه عن سائر موجوداته استقلال ذاته، التي هي علة وجوده ولما كان هو الأحد الصمد السرمد، الكامل بجاله وجلاله، فإنه لا يتجلى كاملًا الا لنفسه ولا يظهر لنا إلا ظهورًا يتناسب ومقدار طاقتنا لمواجهة هذا التجلي وما تتحمل عقولنا من سطوع نوره واذا كان الغلاة قد ذهب بهم الغلو الى ما لا يقبله عقل، ولا يطيقه سمع، ولا يتحمله جنان، فإننا نعوذ بالله من حقد أولئك وجهل هؤلاء ونبرأ اليه من كل قول لا يليق بمقام وحدانيته، وعظمة الوهيته وسمو مجده وسعة رحمته، وكثرة الآئه، وتفرد أحديته ثم ماذا علينا أن نلتمس للجاهل عذرًا ؟ . . وندعو الله أن يتوب عليه ليؤوب إلى رشده وينتهي من جهالته، ويرعوي عن غيِّهِ وحقده، طالما أن خروجه من الظلمة، لا ينقص نصيبنا من النعمة، ولا يضيق علينا الرحة، فرحمة الله وسعت كل شيء وحاشا لرحمته أن تضيق بخلقه، وتعالى عن أن يبخل برزقه.

# المقارنة بين عيسى ومحد دع،

المقارنة لغة: من قَرَنَ وأَقْرَنَ، وقَرَن بين الحج والعمرة قرانًا، جع جمًا. وأقرن رمى بسهمين معًا. وهو على قرني، أي على سني وعمري فهو قرين، والقرين الصاحب الملازم. وعلى هذا فالمقارنة هي المصاحبة، قال الشاعر:

عنِ المرء لا تسألُ وسَلُ عن قرينهِ فكلُ قريسَ بالمقارنِ يقتدي

ونعم القرينان وعيسى ومحد الا يفصلها فاصل ولن يباعد بينها جاهل. قال السيد المسيح وع الم ما جئت الأنقض، وقال محد وص الإنجام الأخلاق فكلاها مبعوث من عند الله، ليؤدي الأمانة ويبلغ الرسالة ولئن كان علياء الشريعة ومن تبعهم قد أساءوا فهم الشريعتين وعمدوا الى تحريف الرسالتين فإن الحقيقة تأبي أن تنكتم، ولا يقدر على طمسها أو محوها المراؤون والجاحدون وهي لا تغيب وان عميت عنها الأبصار، أو تعامت عن نورها القلوب.

فكما جاء محمد بالسيف، جاء المسيح حاملًا سيفه، لقوله: ما جئت لالقي سلامًا بل سيفًا متى ٢٥/١٠ وكما جاء المسيح بالمعجزة جاء محمد. ومثلما قال محمد: أنه رسول رب العالمين قال عيسى: كل شيء قد دفع الي من أبي لوقا ١٢١/١٠. وقال: وأنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئًا ي يوحنا و٥٥. وكقول محمد في الخمرة قول عيسى: الخمر مستهزئة المسكر عجاج ومن يترنح بها ليس بحكم، أمثال ١/٢٠ وقد أوصى يوحنا الّا يشرب خرًا ولا مسكرًا. وحذر إمرأة ومتوح، ونطق بالويل على كل من يسقي صاحبه خرًا ومسكرًا. أما الخمر غير المختمرة التي قدَّمها إلى المدعوين إلى العرس، فكانت شرابًا صحيًا منعشًا، وليس المسيح بالذي يناقض تعاليمه. وهو الذي يعلمنا أن نقهر طبيعتنا الدنيا. وحياته كلها كانت مثالًا يحتذى في إنكار الذات وتحطيم الشهوة. وتحمل أقسى ما يمكن أن يتحمله انسان. أما الخنزير الذي حرَّمه الشهوة. وتحمل أقسى ما يمكن أن يتحمله انسان. أما الخنزير الذي حرَّمه

القرآن. فلا بدّ لكلّ من قرأ تعاليم السّيّدِ المسيح، أنه اطلع على قصة دخول الشياطين بالخنازير وغرق الخنازير بالبحيرة وأما عن الزنا والطلاق وتعدد الزوجات في الشريعتين فلا فرق ولا خلاف، إذا نحن أعملنا العقل وأمعنا النظر فالدعوة المحمدية التي أباحت من النساء مثنى وثلاث ورباع، أباحت ذلك ولكن بشروط وقيود ولأسباب لها أحكامها ومبرراتها. ثم إذا تأملنا جيدًا ما اشترطته الشريعة لتأكد لنا أن الله لم يدع للزواج بأكثر من واحدة، لقوله سبحانه: ووإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهو عالم سبحانه أن العدل ليس من صغة الإنسان. لقوله: وولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، النساء ٢٩ بيد أن جل رجال الشريعة تعاموا عن هذا وعملوا وفق أهوائهم وما ملكت نزواتهم وإلى مثل هؤلاء المنحرفين عن جادة الحق. هتف المسيح: والويل لكم يا علماء الشريعة تعملون الناس أحالًا باهظة، وأنتم لا تمسون هذه الأحمال بإحدى أصابعكم. الويل لكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وأنتم الشهود، الويل لكم يا علماء الشريعة، قد استوليتم على مفتاح المعرفة، ولا أنتم دخلتم، ولا الذين أرادوا الدخول تركتوهم يدخلون ولوقاء.

فأي تقريع أشد إيلامًا للنفوس وأقسى وقعًا على الشعور من هذا؟.. لو كانوا يعقلون؟.. ولكنهم لا يحسون، ولا يعقلون، ولا يشعرون.

ولئن كانت الرسالة المحمدية قد أجازت الطلاق. فلقد بغضته. وليست التعاليم العيسوية أقل شأنًا في جوازه ورفضه، وإذ توهم البعض أن الطلاق غير جائز إلا بسبب فاحشة الزنا آخذًا بقول السيد المسيح، من طلق إمرأته الا بسبب الزنا وتزوج بأخرى فقد زنى. والذي يتزوج بمطلقة يزني «فإن كل عمل يناقض كلام الله هو زنا. بدليل قول المسيح: «سمعتم أنه قيل لا تزن، أما أنا فأقول لكم: من نظر الى امرأة فاشتهاها فقد زنى بها في قلبه، فإذا دعتك عينك اليمنى إلى الخطيئة فاقلعها والقها عنك فلأن تفقد عضوًا من أعضائك خير من أن يلقى جسدك كله في جهنم «متى ٥».

أفليس قلع الأعين عند عيسى كقطع الأيدي والأرجل عند محمد. ولو أنزل هذا العقاب بعلماء الشريعة ففقئت أعينهم وبترت أيديهم وأرجلهم. لما رأينا إلا قليلًا منهم خارج بيوتهم ولكان هذا خيرًا على الملتين ١٤..

فهل ثمة مفارقة بين الرسولين، أو مخالفة بين الدعوتين وتعاليم الرسالتين ١٩. والطريق واضح والحق بازغ، والعلم منقذ لمن عمل به وتوجه إليه. ولكن لا فائدة منه إذا ألقي به أمام الخنازير، والويل لمن ينشر بذار العلم في رؤوس فارغة فغيم المعاندة والمكابرة والمباعدة ٩. والدين واحد والانبياء واحد. وكما يقول رالف امرسون: الرجال الأفاضل من كل دين يدينون بدين واحد. هكذا. وعود على بدء.. ترانا قد انتهينا إلى ما بدأ به العلامة الشيخ سفره الخليق بالحفظ عن ظهر قلب. حيث استهله بالكلمة التي كان بها الحلق، الكلمة التي القاها على آدم، وبشر بها مريم، وأوحى بها الى عد. فتعالوا إلى كلمة سواء، والكلمة واحدة، والمعرفة واحدة، وكلنا من نفس واحدة، تلكم هي صرخة الحق التي ردد أحد صداها وأوضح معناها، وأهاب بنا أن نبلغها أقصى مداها. لتتحد الأديان ويتآخى الضدان، فها أحوجنا اليوم إلى ذلك الانسان. الذي حقّ لمثله القول:

وما أنا إلّا المسكُ في أرضِ غيرِكم أضوعُ.. وأما بينكم فـأضيـــعُ إلا أنه مضى ولسانُ حالِهِ يُرَدِّدُ:

بني عمننا إنّا كأفنان دَوْحَة فلا تتركوا أَنْ يُجْتَوَى فنن منّا إذا ما أخّ خلّى أخاه لآكل بدا بأخيه الأكل .. مم به ثنّا

## المقدمة

بسم الله الرحن الرحم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مضى علي حين من الدهر، وأنا أتطلع إلى ما حوالي ، وفيا حوالي ، تطلّع المستطلع ، وكلما أرسلت عقلي رائدا ، وبصري مكتشفا ، رجعا إلي واجين (۱) حزيني ، شعب (۱) من خيرة الشعوب إيمانا (۱) ، وأرساها تدينا ، وأمتنها عقيدة وأحسنها أخلاقا بالذي حددة علماء الأخلاق ، وإلى هذا فدينه خير الأديان (۱) ، لا بل

<sup>(</sup>١) الواجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة (لسان العرب)

 <sup>(</sup>٢) الشعب: أكبر من القبيلة، وفي التنزيل: ووجعلناكم شعوبًا وقبائل، قال ابن عباس: الشعوب الجماع والجماع: أخلاط من الناس وكل ما تجمع وانضم بعضه إلى بعض د لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) مِن خيرة الشعوب إيماناً... النح: لأنه يوالي محدًا ﷺ وعليا (ع) ومَن والاهما حتَّ الولاء فاقتدى بها وأطاعها، وسلك طريقها، واهتدى بهديها كان خير الناس مِن أي شعب كان وفي أي مكان وجد والا فلا. قال علي (ع): إن ولي محمد ﷺ مَن أطاع الله وإن كان وفي أي مكان وجد عد علي من عصى الله وإن قربت قرابته. وقال تعالى (إنّ أولى بعُدَت لُحمته وعدو محمد علي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) ـ آل عمران/ الناس بإبراهيم للذين اتَّبعُوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين) ـ آل عمران/

<sup>(</sup>٤) ودينه خبر الأديان لأنه الإسلام والإسلام في لغة القرآن ليس اسماً لدين خاص، وإنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء، وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء، يقول نوح لقومه: وأمِرتُ أن أكونَ مِن المسلمين، يونس /٧٢/ ويوصي يعقوب بنيه و فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سورة البقرة /١٣٣/ ويقول موسى ويا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه =

هو كلَّ الأديان بلبابِها وبحومها بحقائِقها، وهو كها تراه مجتمعُ الضغائن والأحقاد ومطرح التباين والنباغض، أمر غريب، وسر عجيب، دالا فتاك ولا دواء، وبلايا ولا استرزاء (١)، جرها على الشعب أمناء دينه، ورجال معتقده، فرقوهُ ليجتمعَ حولَهم، ومزقوهُ ليرتفعَ جاهُهم، ونزلُوا به ليرتفعوا، وحقروا أمرةُ ليمجدوا. فسبحانَ الله، ولا إله إلا الله، وما لهذا الجيل الصاعد والنشء الحديث بعد أنْ ثُقف عقله، وقوم أوده (١)، لا يرم (١) مهدمة ويصلح فاسدة، وما بالله مختلف النزعاتِ متفرق الأهواء، لا يسير منهمُ اثنانِ على طريق، ولا يجمعهم رأي، بل لكل منهم مطرح نظر، ممهم أثنانِ على طريق، ولا يجمعهم رأي، بل لكل منهم مطرح نظر، بل المقصود من تأليف عجالتي هذه ومسرح فكر، وتجوال خيال، وليس هذا هو المقصود من تأليف عجالتي هذه بل المقصود منها أنني مِن أولِ حياتي العلميةِ صَبتْ نفسي إلى فن الآداب بل المقصود منها أنني مِن أولِ حياتي العلميةِ صَبتْ نفسي إلى فن الآداب وبدالي مِن خلال ثغرِه وبدالي مِن ثايا طياتِه لوائح الفلسفةِ الإلهية، وتنسَّمتُ منه النفحاتِ القدسية فهفت ميولي إليها، وتعلقت أفكاري بها، حتى كدث أنْ أترك لها كلَّ فن فقهفت ميولي إليها، وتعلقت أفكاري بها، حتى كدث أنْ أترك لها كلَّ فن فقيةً

توكلوا إن كنتم مسلمين ، يونس / ٨٤/ ويقول الحواريون لعيسى ، آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ، آل عمران / ٥٢/ هذا هو الإسلام بمعناه الحقيقي أي أنه التوجه إلى الله رب العالمين في خضوع خالص لا يشوبه شرك لذا حصر الدين به فقال ، إنّ الدين عند الله الإسلام ، آل عمران / ١٩/ وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه ، آل عمران / ١٩/ .

وقال رسول الله على الله على الله من سلم الناس مِن لسانه ويده ، وقال على (ع): « لأنسبن الإسلام نسبةً لم ينسبها أحد قبلي ، ولا ينسبها أحد بعدي ، : الإسلام هو التسليم ، والتسليم هو اليقين ، واليقين هو التصديق ، والتصديق هو الإقرار ، والإقرار هو الأداء ، والأداء هو العمل ، والمؤمن من أخذ دينه عن ربه ، إن المؤمن يعرف إيمانه مِن عمله والكافر يعرف كف ه بانكاره » .

<sup>(</sup>١) الاسترزاء: يقال ما رزأ فلانًا شيئًا أي ما أصاب من ماله شيئا ولا نقص من دلسان العرب ..

<sup>(</sup>٢) الأود: الاعوجاج.

<sup>(</sup>٣) الرم: إصلاح الشيء الذي فسد بعضه، رممتُ الشيء: أصلحته.

مِن فنونِ العلم، وضَرب من ضروبِ الحكمة (١) فحصًلْتُ مِنها ولكن تحصيلاً لا يشفي علةً، ولا ينقع عُلةً (١) والذي كرهته مِن العلوم حتى مقته مقتا وكدْت أن انبذه نبذًا، هو غلو المجتهدين بمحسوس الشرع دون معقوله، وتحجّر عقولهم عند ألفاظه دون معانيه، ولكن الكتب التي مزَجَتِ المحسوس بلمعقولِ والألفاظ بالمعاني، وأبانت ما وراء الأوامر الشرعية، مِن الآراء الذهبية، فتلك التي أعشقها وأحبها، وأفتتن بها، وأمجّدها، ومعاذ الله، ثم معاذ الله، أن أحسبني علمًا يُقتدى به، أو دليلاً يقتفَى أثره، لا والله، ثم لا والله، فأنا أقل مِن ذلك وأصغر، ولكن هنالك أمور حرْتُ فيها فنقلتها، وضعت فيا بينها فأثبتها، لأكون مِن الشباب المثقف على بصيرة، وأصبح منها على بينة جعتها من كتب الفريقين: السنة والشيعة، مؤثرًا الإيجاز على التطويل والاقتضاب على الإسهاب، وكل ما بها فهو من الحديث الشريف، التطويل والاقتضاب على الإسهاب، وكل ما بها فهو من الحديث الشريف، وبعض مَنْ كلماتِ الأثمة، ولا أحسبَهُم يطالبونني بالعنعنة، ولا الإسناد، فإنني لم أورد فيها خبرًا واحدًا إلا ويدعمه الإسناد الصحيح، ويعضده الإن لم أورد فيها خبرًا واحدًا إلا ويدعمه الإسناد الصحيح، ويعضد فإنني لم أورد فيها خبرًا واحدًا إلا ويدعمه الإسناد الصحيح، ويعضده التواتر (١) الحق، فخرج كل باب منها بهيرة (١) مدهشة كنت أعرفها قبل الواتر التورية فيها خبرًا واحدًا إلا ويدعمه الإسناد الصحيح، ويعفده التواتر (١) الحق، فخرج كل باب منها بهيرة (١) مدهشة كنت أعرفها قبل

<sup>(</sup>١) الحكمة: هي العلم في الأمور، ووضع الأشياء في مواضعها، وكل كلام وافق الحق فهو حكمة، وسيأتي شرح مفصل لها.

<sup>(</sup>٢) لا ينقع غلة: لا يروي عطشًا. الغلة: بضم الغين العطش الشديد.

<sup>(</sup>٣) الشيء المتواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يُتَصوَّر تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لعدالتهم كالحكم بأن النبي على الدوة وأظهر المعجزة على يده. سُمّي (التواتر) بذلك لأنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي. انظر كتاب التعريفات ـ تأليف الشريف على بن محمد الجرجاني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ طبعة أولى - ١٩٨٣، ص19.

<sup>(</sup>٤) الحَيرة: حيرتان: حيرةُ شكَّ وجهل وضلالة، وحيرة دهشة وإكبار وعلم وعرفان وهي المقصودة هنا. قال النبي عَلِيَّ «اللهم زدني فيك تحيرًا» أي علمًا، فإنه كلما زاده الحقّ علمًا به زاده ذلك العلم حيرةً. وقالَ أمير المؤمنين عليِّ (ع): «مَن تفكر بالله ورجع بصورةٍ فذلك المجسّم، ومن تفكر بالله ورجع بنفي فذلك المعطل، ومن تفكر بالله ورجع بحيرة فذلك الموحد » إنّ مفهوم الحيرة الذي يتبادر إلى الذهن هو إبهام يُستَشفُ منه ضلال، عند

جعها وأعلمها قبل تتبعها من إحياء الأموات، وعلم المغيبات، وإنزال الغيث، وقلب الماهيات (١) وما أشبه، وإني أعطيك الآن لونا من ألوانها، وأنموذجا من محتوياتها ليس هو أغربها، بل أسهلها وقعًا، وألينها محاولة، وهو: [إذا بلغ المرء وآمن بمحمد سمّي مسلمًا، ويكون بمنزلة مَنْ ضلّ في بيداء كثيرة السباع فيها قُطّاع طُرُق مِن الأهوية النفسية، وهو مع ذلك غافل عن ضلالته فينبهه الرسول عن غفلته، وأنه بين سباع مؤذية وقطاع طرق، فيلتمس منه الدلالة على الطريق المنجية، فيقول: إنما أنا منذر (١) مِنَ المخاوف وللطريق هاد (١)، يهدي إليه، بمثل قوله على أنا منذر كنت مولاه فعلي مولاه، (١) فإذا أرشيد إلى الطريق وقبل الإرشاد، وأعطى العهود على ذلك، فذلك هو الإيمان بعد الإسلام، فيسير في الطريق بين السباع المؤذية ذلك، فذلك هو الإيمان بعد الإسلام، فيسير في الطريق بين السباع المؤذية

ولكن ابن عربي وضع الحبرة لا في مصاف العلم، بل هي فرط علم، فين فرط العلم حار الحائر، ولذلك كان التعريف وإنها غرق في بحار العلم. ولتقريب مفهوم الحبرة نعطي مثلا من قبيل التجوز: إذا نظرنا إلى أسفل من مكان مرتفع نشعر بدوار كذلك الحبرة دوار عقلي نتج عن محاولة تتبع التجليات الإلهية على اتساعها، فاتساع التجلي علم ولكنه أدى بالخلق إلى والدوار، أي الحبرة وبذلك تكون الغاية التي يصل إليها العالم بالله والعارف لوجه الحق في كل تجل هو هذه الحبرة، فالاتساع للفكر والعقل هو كالعمق للنظر. انظر المعجم الصوفي ـ للدكتور سعاد الحكيم ـ أستاذة التصوف في الجامعة اللبنانية ـ دار ندرة للطباعة والنشر ط١، ١٤٠١هـ ـ ١٩٨١م ص٣٥٩.

<sup>(</sup>١) الماهيات: ماهية الشيء ما به الشيء هو هو وتطلق غالبًا على الأمر المتعقل مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي. والأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هو يسمى ماهية انظر كتاب التعريفات مصدر سابق ص١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) المنذر رسول الله عطية.

<sup>(</sup>٣) الهادي أمير المؤمنين علي (ع) لقول الرسول ﷺ لما نزل قوله تعالى (إنما أنت منذر ولكل قوم هادي: (أنا المنذر وعلي الهادي وبك يا علي يهتدي المهتدون). انظر ينابيع المودة: تأليف الشيخ سليان الحسيني البلخي القنذوزي، ج١، منشورات مكتبة العرفان ط٢ الباب السادس والعشرون ص٩٧هـ٩٨.

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودة - مصدر سابق الباب السابع ص٥٣، والباب الرابع ص٣٦-٣٣-٣٣ وص٢٩-٣٠.

وقطاع ِ الطرقِ، فيدافعُ وسلاحُهُ إنذارُ المنذِرِ وهدايةُ الهادي ثم يصل إلى ذاتِ الطريق الذي هو على بن أبي طالب<sup>(۱)</sup>.

وحينئذ تحصل له الراحة والأمن، ولا يبقى معه إلا خوف القلب المسمَّى بالهيبة (٢) ومتى بلغ السالك(٢) إلى هنا فني عن نسبة الأفعال إلى نفسه(٤) ويرى أفعاله وأفعال غيره من على، وإذا ارتفع حتى رأى الصفات(٥) جيعها من على حصل على اتحاد ما، وإذا سار إلى أن لا يرى نفسه، ويغيب في حضوره عند عليًّ عن نفسِه، ارتفعت الاثنينية بينه وبينَ على، وحصلَ على رتبة الفناء الذاتي ](١). هذا نموذج عا في هذا الكتاب، وبه من الحيرة والدهشة ما به،

<sup>(</sup>١) على بن أبي طالب: هو ذات الطريق الموصلة إلى الله لقول الرسول على فيه: وعلى مني كنفسي طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي، وقوله: وأنا من على وعلى مني لحمه لحمي ودمه دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى، وقوله: وعلى قسيم الجنة والنار،، وقوله: وعلى مع الحق والحق مع علي لا يفترقان، انظر ينابيع المودة مصدر سابق، ج١، الباب السابع، ص٥٣٠.

فمن كان كمحمد عليه أو من مجمد هكذا فحبه وطاعته وموالاته كها أمر الله هي الطريق الواسعة المؤدية إلى الأمان والاطمئنان، وليس علي وحده طريقا إلى الله، بل كل عبد مطيع لله بصدق وإخلاص هو طريق إليه تعالى بمقدار صدقه في طاعته، وعلي عليه السلام أوسع هذه الطرق وأقربها إلى الله عز وجل. اللجنة.

<sup>(</sup>٢) الهيبة: وجود تعظيم في القلب يمنع من النظر إلى غير المحبوب. انظر مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب. تأليف عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف بابن الدباغ. تحقيق هـ. ريتر. دار صادر، بيروت، ١٣٧٩هـ/١٣٥٩م، ص٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) السالك هو الذي مشى على المقامات بحالة لا يعلمه أي ما يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب. انظر التصوف الاسلامي في الأدب والأخلاق ـ تأليف الدكتور زكي مبارك، ج١، ط٢، دار الكتاب العربي بمصر، ١٣٧٣هـ/١٩٥٤م، ص٢٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) (٥) (٦): المحبوب الأول عند الصوفيين في الإسلام هو الحقيقة المحمدية والمحبوب هنا هو علي بن أبي طالب عليه السلام وهو رمز وكناية والمرمز إليه الذات الإلهية، والرمز غير المرموز إليه والكناية غير المكنى عنه، وقد كنى ورمز الصوفيون لمحبوبهم الذي هو الله بأشياء حسية كالخمرة والشمسُ والبدر ولبنى وسعدى وليلى... الخ، قال المكزون:

ولذلك أرجو من وقف على عجالتي هذه أن يتصفحها متدبرًا، ويطالعها متأنيًا، حتى يُحيط بظواهرِها وخوافيها وغوامضِها وبواديها، فإنَّ الله لم يخلق خلقه عبثًا، ولم يكونهم سدًى، بل خلقهم ليعرفوه وكلفَهم ليشتاقوه، ومعرفة الله سبحانة لا تكون إلا بالتدريج بمعرفة الأسباب والمسببات، حتى تُطوى عن السالكِ حجبُ الممكنات(۱)، فالصلاةُ والصيامُ - ونعمًا هي - ليست هي

لبانتنا همواك ومما لبيني سوى اسم به عنمه كنينما والغناء حالة وجدانية عالية لا يغني في تحليلها منهج العقل لأنّ طريقها الذوق والوجدان والمارسة. والفناءات كثيرة ويجمعها ثلاثة: فناء الأفعال، فناء الصفات وفناء الذات. فإذا أحب السالك محبوبه الذي هو علي هنا إلى درجة بحيث يفقد الشعور بفعله الخاص وبفعل غبره ويرى أن جميع أفعاله ما هي إلا آثار المحبوب الذي هو سببها وعلتها الوحيدة ولكنه لا يفقد شعوره بوجوده وصفاته هذه الحالة تسمى فناء الأفعال وهي أدنى أنواع الفناء فإذا ارتقى السالك وازداد تعلقه بالحبيب بحيث لا يرى لنفسه صفة ويشعر أن جميع ما يتصف به من سمع وبصر وعقل وحياة وكلام ليس له منها شيء بل هي مستفادة ومستعارة من المحبوب منه بدت وإليه تعود، كالماء من البحر وإلى البحر أنى وجد. هذه الحالة تسمى فناء الصفات، وفيها يبقى للسالك شعور بنفسه ووجود فقط، وإذا زال شعور العبد بشخصيته وفني وجوده بوجود من يحب فلا يرى موجوداً له وجود حقيقي إلا حبيبه ويصبح هو وحبيبه شيئًا واحدًا وترتفع الاثنينية بينها، ونما اتفق عليه أن الرسول عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ فِي سَجُودُهُ: وأُعُوذُ بِعَفُوكُ مِنْ عَقَابِكُ، وأُعُوذُ بِرَضَاكُ مِنْ سَخَطَكُ، وأعوذ بك منك لا أحمى ثناء عليك أنت كها أثنيت على نفسك، فقوله: أعوذ بعفوك من عقابك كلام عن مشاهدة فعل الله فقط فكأنه لم يرَ إلا الله وأفعاله فاستعاذ بفعله من فعله، ثم اقترب ففني عن مشاهدة الأفعال وترقى إلى مصادر الأفعال وهي الصفات فقال أعوذ برضاك من سخطك وهما صفتان، ثم رأى ذلك نقصانا في التوحيد فاقترب ورقى من مقام مشاهدة الصفات إلى مشاهدة الذات فقال أعوذ بك منك، وهو فرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ولكنه رأى نفسه فارًا منه إليه ففني عن مشاهدة نفسه فقال: أنت كما أثنيت على نفسك ، \*

 <sup>★</sup> انظر المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. تأليف المولى محسن الكاشاني منشورات مؤسسة الأعلمي - بيروت - لبنان - ج٧، ط٢، ص١٢٥.

<sup>(</sup>۱) كل مخلوق سواء أكان ينتسب إلى العالم المادي أو العالم الروحاني هو بمثابة حجاب يحول بين النفس وبين النفوذ إلى سر الحقائق الإلهية. ابن عربي ـ حياته ومذهبه تأليف أسين بلاتيوس ـ ترجه عن الإسبانية عبد الرحن بدوي ـ دار القلم ـ بيروت، ١٩٧٩، =

الغاية الحقّ والقولَ الصدقَ، بل لكلّ منها فرضٌ مفروضٌ وسنةٌ مسنونةٌ دائمةٌ لا انقطاعَ لها، ولا تحوُّلَ عنها، فإنَّ كلَّ ذلك كالوسيلةِ إلى غايةٍ معلومةٍ، فالذين دانوا للهِ بشعورٍ من قلبٍ واقتناعٍ بحقٍ، أولئك هم القومُ السعداء في أولاهم، المنعمونَ في أخراهم:

لعَمرُك ما الأديبانُ إلا سعادة وما الناسُ لولا الدينُ إلا بهائمُ(١)

وكلُّ علم منَ العلوم، وفنُّ مِنَ الفنونِ، لا بل كلُّ صَنعةٍ مِنَ الصنائعِ ، لا بل كلُّ فعلةٍ من الفعلاتِ لا تقترنُ بالتدين (٢) ، أو تمتزج به امتزاجًا ، فهي جهلٌ مطبِق وتضليلٌ فاضح ، وقد اتفقَ أكثرُ الفلاسفةِ أنَّ العِلمَ الماديَّ لا يزيدُ في تهذيبِ الإنسانِ وسعادتِهِ ، ولا يغيرُ مِن غرائزِهِ وشهواتِهِ التي تلقاها بالوراثةِ ، وأيد علماء الإحصاء هذه النظرية فقالُوا : إنَّ الجرائمَ تزدادُ بانتشارِ العلمِ المادي ، حتى أنَّ بعض أعاظِم القضاةِ أحصى الجرائمَ فوجدَ ثلاثةَ أرباع مرتكبيها مِنَ المتعلمينَ (٣) والربع الباقي من الأميين ، وغرضُنا بهذهِ المقدمةِ أنْ

ص٢١٢. والحجب جم حجاب وهو كل ما سوى الحق عند ملاحظة ذلك السوى والوقوف معه، والحجب نوعان: نورانية وظلمانية فالنورانية هي الوقوف مع الكالات لأن من وقف مع مقام أو حال فقد امتنع عن النفوذ في السلوك، والظلمانية حجب الشكوك وشبهات الاعتقادات والجهالات والغفلة. والممكنات كل مخلوق وما سيخلق وما كان قيامه بغيره فكل ما دون الباري ممكن غير أن الحقيقة المحمدية لا ممكنة كالممكنات ولا واجبة كلماريها. لذا يمكن القول أن كل ممكن حجاب، وكل حجاب ممكن، والله لا يعجبه حجاب ولكن احتجب عنا بجهلنا وسيء أفعالنا. واللجنة عليه المحلول المنازية والله لا يعجبه حجاب ولكن احتجب عنا بجهلنا وسيء أفعالنا. واللجنة عليه المنازية والله لا يعجبه حجاب ولكن احتجب عنا بجهلنا وسيء أفعالنا. واللجنة عليه ولكن احتجب عنا بجهلنا وسيء أفعالنا. والمحلول المورد المورد المحلول المورد ا

<sup>(</sup>۱) للشيخ محمد عبده من قصيدة منها قوله: ولكسن دينسا قسد أردت صلاحسه أحسساذر أن تقفي عليسه العمائسسمُ مؤلفات مارون عبود ـ المجموعة الكاملة، دار مارون عبود ـ بيروت ـ ج۲ ـ ص٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) التدين هو المعاملة بصدق وإخلاص واستقامة مقصود بها وجه الله تعالى أو هو العمل بما أمر الله والانتهاء عما نهى عنه وكل عمل لا يقترن بذلك هو جهل وتضليل وإن كان صلاة وحجًا وصيامًا.

<sup>(</sup>٣) شرار الناس العلماء إذا فسدوا والأخلاق وحدها هي الرادع الوحيد عن ارتكاب الجرائم =

نُلمَّ إلمامةً عابرةً بما لفلسفةِ الكلام من المعاني، لأنَّ كلَّ كلمةٍ لفظَّ خصوصى لمعنى عمومي، فهي ذات جهتين جهة إلى الإطلاق، وجهة إلى التقييدِ، كغيرها مِن سائِر الأشياء، وبالأحرى إن اللفظة الواحدة تطلَقُ على معانِ متعددةٍ ومَناحٍ متنوعةٍ، كالصلاةِ مثلاً فإنَّ لها وجومًا كثيرةً ومراتبَ عديدةً بحسب مراتب الإنسانِ، فإنّ للإنسانِ مرتبة الجسم ومرتبةً النفس ومرتبةً القلب وغيرَ ذلك مِن المراتبِ، ولكلِّ مرتبةٍ منه صلاةٌ، فصلاةُ الجسم الصلاةُ الشرعيةُ المعروفة، وصلاةُ النفس الذكرُ والتفكرُ، وصلاةُ القلب معرفةُ معاني أذكار الصلاةِ، ولكنَّ الصلاةَ الجسميةَ بدونِ معرفةِ مراتبها الباطِنةِ جيفةٌ عفنةٌ مؤذيةً، كالإنسانِ فإنهُ بدونِ باطنهِ جيفةٌ مؤذية ولذا وردَ: «ربَّ مصَلُّ والصلاةُ تلعنُهُ ،(١) وكالسمْع فإنَّ للنفس بداخِلها نافذتين ، واحدةً للعالِم العلويِّ تسمعُ بها مِنَ الملائكةِ، واخرى للعالم السفلي تسمع بها مِنَ الشيطانِ، وكلا النافدتين أذنَّ أخروية. وكالكلمة في عُرْفِ الأدباءِ، اللفظُ الموضوع لمعنىً مفرَدٍ، وفي اللغةِ: اللفظةُ والقصيدة وتستعمَل في كلِّ لفظٍ موضوع مفردًا كانَ أم مركبًا ، وفي الكلماتِ النفسيةِ التفكُر ، وفي الشرع كما في اللغةِ ، وتزيدُ عليهِ أنها هي مراتبُ الوجودِ النوريةِ والماديةِ أي كلَّ مرتبةِ مِن هذه المراتب كلمة مِن كلماتِ اللهِ سبحانَهُ، وكالذكْرِ أربعُ مراتبَ ولكلِّ مرتبةِ مراتب، فمرتبة منه الذكر اللساني بالصوت، والذكر القلبي وهو التحدث بالقلب، والذكر النفسي وهو تَذكُّر المذكور بالنفْس، وذِكْرُ اللهِ عندَ كلِّ

وليس العلم و.. ولا .. ولا ففي إحدى الإحصائيات جاء أنه في أمريكا ينتحر كل خس وثلاثين دقيقة شخص ويصاب في كل دقيقتين شخص بالجنون، ويرتكب في مدينة تكساس جريمة جنائية كل ثلاث دقائق وأربع أعشار الدقيقة .

انظر التكامل في الاسلام \_ لأحد أمين \_ مؤسسة الأعلمي \_ بيروت \_ لبنان، ج٧،

<sup>(</sup>١) بيان السعادة في مقامات العبادة تأليف الحاج سلطان محمد الجنابذي الملقب بسلطان علي شاه مطبعة دانكاه ـ طهران ـ ط٢، ج١، ص٥١.

فِعلةٍ، بتَذكّرِ أمرِهِ ونهيهِ، وقولُهُ سبحانَهُ (الذين يذكرونَ اللهَ قيامًا وقعودًا وعلى جنويهم ويتفكرون في خلق الساوات والأرض ...) (۱) يدلً على ضمّ الذكرِ هذه المعاني وغيرَها، وقوله « فاذكروني أذكرٌ كم (۲) يدلً على أنَّ الذكر روحُ الصلاةِ الشرعيةِ (۲) وكالأكلِ فإنه ليسَ مُقصورًا على الغذاء الحسيّ، بل هو اسم لكلِّ ما به غذاء الآكلِ وقوامُهُ بأيّ نحو كانَ هذا الأكلُ، فالعلم أكلٌ واللعبُ أكلٌ بل كلَّ فعل لكل فاعل أكلٌ بأي جهة كان الفعلُ. وكالأرض والساء، فالساءُ اسم لكلٍّ ما له ارتفاعٌ وتأثيرٌ فيا دونَهُ، فالأفلاكُ الطبيعيةُ، والنفوسُ الكليةُ، والنفوس الجزئيةُ النوريةُ، والأشباحُ عن الغير، فأرضُنا وكلَّ عالِمَ الطبعِ أرض لكل رتبةٍ عليا، فالرتبةُ نفسُها أرضٌ وساءٌ معًا، أرضٌ لما فوقَها، ساءٌ ليا دونَها، وهذا قولُهُ سبحانهُ: «سبعَ أرضٌ وساءٌ معًا، أرضٌ لما فوقَها، ساءٌ ليا دونَها، وكالزمانِ والمكانِ فإنَّ لكلَّ منها جهةً مطلقةً، وجهةً مقيدةً، فجهةُ الزمانِ المقيدةُ هي هذه الآناتُ منها جهةً مطلقةً، وجهةً مقيدةً، فجهةُ الزمانِ المقيدةُ هي هذه الآناتُ كالليل والنهارِ والسنينَ والشهور، والساعاتِ والدقائق وهذه الجهةً ـ على ما كالليل والنهارِ والسنينَ والشهور، والساعاتِ والدقائق وهذه الجهةً ـ على ما كالليل والنهارِ والسنينَ والشهور، والساعاتِ والدقائق وهذه الجهةً ـ على ما

سورة آل عمران، الآية ١٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) الذكر بالكسر حفظ الشيء بالخاطر والأخبار الدالة على فضيلة الذكر كثيرة، جاء في الحديث القدسي: وأنا جليسُ مَن ذكرني، وجاء عن الباقر (ع): ولا يزالُ المؤمن في صلاة ما كان في ذكر الله قائمًا كان أو جالسًا أو مضطجعًا، وعن الصادق (ع): ومَن كان ذاكرًا الله على الحقيقة فهو مطيعٌ، ومن كانَ غافلاً عنه فهو عاص، والطاعة علامة المداية، والمعصية علامة الضلالة، للتوسع في معاني الذكر ارجع إلى بيان السعادة مصدر سابق، ج١، ص١٥٤. ويكون الذكر روح الصلاة الشرعية عند فهم معاني ما يذكر في الصلاة: كالفاتحة وما يقرأ من سور وآيات، وما يذكر مثل والله أكبر، وسبحان ربي العظم، قال تعالى: وولذكر الله أكبر، أي هو أكبر من الصلاة القالبية لأنه روحها ولا تكون الصلاة تامة إلا بتأديتها شكلاً ومضموناً معا.

<sup>(</sup>٤) سورة الملك آية ٣.

<sup>(</sup>۵) سورة الطلاق آية ۱۲.

أرى \_ هي المرادة بتحديدهم الزمان «بأنه حركة الفلك» (١) ، وجهته المطلقة هي إحاطته بالأفلاك جيعًا ، وأظن أن هذا هو الذي أرادة أبو العلاء المعري (٢) بقوله :

قلتُسمْ: لنسا خسالسقٌ حكيمٌ قُلْنا: صدقتُسم، كهذا نقولُ زعمتهموه بسلا مسكسانٍ ولا زمسانٍ ألا فقسولُسوا هسذا كسلامٌ لسه خبسي؛ معناهُ: ليسَست لنسا عقولُ(٢)

وزعَمَ بعضُهُم بأنّ الزمانَ (١) جزءٌ مِنَ الأزلِ، ففصلَه عنه لموافقة استعمالِهِ وقالَ آخرُ إنه صورةُ الدهرِ، (والدهر - كما وردّ عن النبيّ عَيَالِيّهُ - هو الله) (٥) ومقيدُ المكانِ هو هذه الأحيازُ التي هي أمكنةٌ لكلِّ ما تحويه، ولذا حددوه بأنه (الجسمُ الحاوي للجسمِ المحوي) (١) ومطلقُه هو احتواؤه على جميع المكوناتِ المحسوسِ منها والمعقولِ، لأن ما كان محويًا بشيء فهذا الشيءُ مكانً له، ولذا أطلقَ بعضُهم على المخترَعِ الأولِ اسمَ المكان (٧) وقد تبيّنَ من مكانً له، ولذا أطلقَ بعضُهم على المخترَعِ الأولِ اسمَ المكان (٧) وقد تبيّنَ من

<sup>(</sup>١) انظر الزمان الوجودي لعبد الرحمن بدوي مطبة جرينبزج \_ بالقاهرة \_ ط٢ \_ ١٩٥٥، ص٥٦، وص٥٥.

 <sup>(</sup>٢) هو اللغوي الفيلسوف الشاعر أحمد بن عبدالله بن سليان التنوخي ولد في معرة النعيان قرب
حلب ٩٧٣م وتوفي فيها ١٠٥٧م وكان يرى أن الدين جوهر وحقائق لا قشور وشكليات
من آثاره اللزوميات وسقط الزند ورسالة الغفران.

 <sup>(</sup>٣) انظر اللزوميات \_ تصحيح أمين عبد العزيز فيصل، ط٢، ج١، ص١٨٥٠.

 <sup>(</sup>٤) الزمان عند أفلاطون هو عبارة عن حركة الكل أو صورة الأزل المتحركة. انظر أرسطو طاليس تأليف ماجد فخري ـ الأهلية للنشر والتوزيع بيروت ١٩٨٦ ص٥٥٥ ـ ط٢.

<sup>(</sup>٥) قال الرسول ﷺ ولا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؛ انظر إيقاظ الهمم في شرح الحكم ج١، صححه الأستاذ محمد عبد الرحم، دار الإيمان، ط١، ١٩٨٦، صححه الأستاذ محمد عبد الرحم، دار الإيمان، ط١، ١٩٨٦، صححه الأستاذ محمد عبد الرحم،

 <sup>(</sup>٦) المكان عند الحكياء هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المهاس للسطح الظاهر من الجسم المحوي: كتاب التعريفات مصدر سابق. ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) المخترَع الأول يقصد به الحقيقة المحمدية وهي تحوي كل ما دونها من عالم ساوية وأرضية إحاطة وتدبيرًا وقيومية بما استمدته مِنَ الذاتِ الإلهية.

هذا أنَّ كلَّ كلمة يُنطَّقُ بها وتُتَصَوَّرُ تَصورًا لها وجة إلى الإطلاق ووجة إلى التقييد ووجهها الإطلاقي أعمَّ وأوسَعُ وأعلى وأعظمُ مِن وجهها التقييدي مثلُ اليمينِ والشمال والميزان والوزن والظلم والعدلِ والصدقِ والكذب والحق والبعلِ والشمال والبيعِ والشراء والبخلِ والكرم ... وما أشبة. وأعيدُ عقلكَ بالعلم والبعقلِ مِن أن تتخيلَ أنَ للهِ سبحانَةُ عرشًا للنوم وكرسيًا للجلوس ونعلين والتعقل مِن أن تتخيلَ أنَ للهِ سبحانَةُ عرضيةً محسوسةً فيها الأنهارُ والأطيارُ والأشجارُ والأثمار والحورُ العين كأنهنَّ اللؤلؤ المكنونُ والولدانُ المخلدون، أو أن تكون البقات سبع لا يتخمدُ لهَبُها ولا تأتي على ساكنيها، أن تكون النارُ (٢) ذات طبقات سبع لا يتخمدُ لهَبُها ولا تأتي على ساكنيها، ملأى مِن العقارب والحيّاتِ وأنواعُ الوحوشِ المؤذياتِ، وأن الميزان ذو ملأى مِن العقارب والحيّاتِ وأنواعُ الوحوشِ المؤذياتِ، وأن الميزان ذو كفتين توزنُ به الأعمال، وأي جسم للأعمال توزنُ به؟! أو أن الأعمال الصالحات تتصورً صورًا حسنةً ودوابً فارهة (٢): مستحسّنة يركبُها صاحبُها الصالحات تتصورً صورًا حسنةً ودوابً فارهة (٢): مستحسّنة يركبُها صاحبُها

<sup>=</sup> قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا من الله والكلُّ مني ٤. اللجنة.

<sup>(</sup>۱) الجنة موضع الأنوار الشريفة المتمثلة بالأفعال الشريفة، والجنة معنوية بمعنى أن قطوبها دانية لأصحابها المتصفين بصفات أهل اليمين الذين يمشون بنور من ربهم في الناس. انظر: النصوص في مصطلحات التصوف ص.٨٤. والجنة جننان روحانية للمقربين تنشأ من العلوم الحقة والمعارف اليقينية الحاصلة للإنسان، وجسانية لأصحاب اليمين تنشأ من الأخلاق الفاضلة والأقوال الصادقة والأعهال الصالحة بإبداع النفس الإنسانية الصور الملذة من الحور والقصور والغلمان واللؤلؤ والياقوت والمرجان في عالمها وصيعقها. وفي بصائر الدرجات عن نصر بن قابوس قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قوله عز وجل و وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، قال يا نصر والله ليس حيث ما يذهب الناس، إنما هو العالم وما يخرج منه. انظر قرة العيون في المعارف والحكم للفيض الكاشاني ـ دار الكتاب العربي - بيروت ١٩٧٩، ط٢، ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) النار ناران: روحانية تنشأ بسبب فقدان المعارف والكهالات العقلية، ومحسوسة تنشأ من ارتكاب الأعهال السيئة والأقوال الكاذبة والأخلاق الرديئة، والنفس بسبب ذلك تنشئ في عالمها صورًا مؤذية مناسبة لها مِن الحيات والعقارب والسموم واليحموم وغيرها فتتأذى ولا تقدر على عدم إنشائها. انظر قرة العيون ـ مصدر سابق ص ٤٩ و ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) الفارهة مِنَ الدواب: النشيطة.

فتسيرُ به إلى ما شاء الله: أو أنّ الأعمال الطالحاتِ تستحيلُ عقاربَ وحياتِ ودوابَّ مؤذياتِ تركبُ صاحبَها، وتوردُه شتى أنواع العذاب، أو أن تزعمً أنّ الصراطَ المستقيمَ جسرٌ ممدودٌ فوقَ جهنَّمَ أدقُّ مِنَ الشعرةِ وأحدُّ مِنَ السيفِ، ذَرعُهُ آلافُ السنينَ، يقطعُهُ المؤمِنُ على ما ضحّى به على عرفات:

أنا لو كنتُ بالبعيرِ أضحّي سارَ بي مرقِلاً عليه البعيرُ(١)

ويهوي عنه الكافرُ إلى جهم أعيدُ عقلك بالعلم والتعقل من كلّ هذه الخرافات (٢) وأشباهها أن تلصق به أو تقرب إليه ولذلك نقلت لك ما تقدّم مِنْ أنَّ الألفاظ موضوعة للحقائق باعتبار العناوين المرسلة لها مِن غير خصوصية مِن الخصوصيات أو ناحية من النواحي، فإنهم خاطبونا عن عالم الغيب بما يتناسب مع أصاخنا وعقولنا ، فها غاب عنا لا نعلمه إلا بما حضر لدينا ، فكل ما في عالم الشهادة دال على ما في عالم الغيب (والحسيات معابرُ للعقليات (العلك قرأت رسالة الغفران اللمعري والكوميديا الإلهية لدانتي (١٥) وآراة الفلاسفة بذلك ، وانطواء الألفاظ الحسية على المعاني اللطيفة ، واتساع اللفظة الواحدة منها لتضمّن المعاني المتعددة يدلّ على ما للعالم العلوي واتساع اللفظة الواحدة منها لتضمّن المعاني المتعددة يدلّ على ما للعالم العلوي

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذا البيت. والإرقال: الإسراع والمرقل والمرقال السريع العدو.

 <sup>(</sup>٢) هي خرافات لمن وقف عند الألفاظ وحجب عن المعاني الباطنة إذ كل شيء بدون باطنه موات لا حياة فيه وكمال المعرفة أن يعرف الشيء بمحسوسه ومعقوله وظاهره وباطنه.
 اللجنة.

<sup>(</sup>٣) والعالم الحسي مرقاة إلى العالم العقلي؛ انظر مشكاة الأنوار ومصباح الأسرار لأبي حامد الغزائي – ضبطه وقدم له رياض مصطفى العبدالله. منشورات دار الحكمة ـ دمشق \_ بيروت ١٩٨٦، ص ٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) رسالة الغفران هي رد المعري على رسالة معاصرِهِ الأديب علي بن منصور المعروف بابن القارح وهي قسمان رواية الغفران، ومناقشة ابن القارح في آرائه ــ اللجنة ــ.

دانتي شاعر إيطالي ولد في فلورنسا ١٢٦٥م ألف الكوميديا الإلهية وضمنها غايات أخلاقية ودينية وتعليمية متأثرًا بقصة الإسراء والمعراج ورسالة الغفران. \_ اللجنة \_.

مِنَ التعلق بالعالم السفلي. يعرَفُ هذا التعلقُ مِن دراسةِ فلسفةِ الوجودِ والموجودِ. اتفقَ الجميعُ مِنَ الفلاسفةِ الإلهيينِ أنَّ الموجودَ غيرُ الوجودِ، فالوجودُ هو القوةُ التي كانَ بها الموجودُ ، وللوجودِ مراتبُ بعددِ الموجوداتِ ، من اولِها الذي هو العقلُ الأولُ، إلى آخِرِها المادي المحسوس وتلك المراتبُ الوجوديةُ تتعدَّدُ بتعددِ الماهياتِ وتتنوعُ بتنوعِ أنواعها، فالماءُ والنارُ والهواءُ والترابُ التي تتكونُ منها المحسوساتُ جميعًا كما تتكونُ الأنوارُ المجرداتُ مِن الطبيعةِ المطلقةِ السماوية(١) ولولا سيرٌ الوجودِ الساري بها لم ينقلبْ عن هيئَتِها باجتاعِها إلى حيوانٍ وإنسانٍ وحجّرِ وشجرِ وما أشبة، فقد تنوعَتْ هذه الطبائعُ الأربعُ وتكثرَ نوعُها بالوجودِ فقط، كما تنوَّع الوجودُ بها وتكثَّرَ مع شدةِ توحدِهِ وتفردِهِ فمراتِبُ المكوَّناتِ جميعِها كلُّ مرتبةِ تمدُّ ما دونَها بالحياة ا والعلم والإدراك ومسا أشبسة تبعّما لقمانون الأسبساب والمسببسات والعلسل والمعلولات (٢) إلى أن تصِل إلى عالَم الطبع ، ومدد عالِم الطبع جيعة الحيّ منه والمواتِ يستمِدُ مِنَ العوالِمِ الغيبيةِ النوريةِ، ووجودُ الوجودِ بهذهِ الأشياء كلُّها كوجودِ ما بهِ قِوامُ الشيءِ بالشيءِ لا يُعلِّمُ ولا يُحَسُّ « ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج «(٣) ومِن هنا يُعلَمُ قولُهم: «بسيطُ الحقيقةِ أي الوجود - كلَّ الأشياء، وليسَ بشيء مِنَ الأشياء »(١) ويُعرَفُ مِن قولِ الفلاسفةِ بالوحدة المطلقة لأنَّ هذه الأشياء المادية ليست موجودة ولا معدومة، لست

<sup>(</sup>١) الطبيعة المطلقة السماوية هي المرتبة الثالثة من مراتب فيض العالِم عن اللهِ بالتدريج أي بعد العقلِ الكلي والنفس الكلية. انظر اخوان الصفا ـ درس وعرض وتحليل للدكتور عمر فروخ ـ مكتبة منيمنة بيروت، ط٢، ١٩٥٣م، ص٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) العلة هي سبب لكون شيء إيجادًا، وأما المعلول فهو الذي لوجوده سبب، والموجودات كلها علل ومعلولات. انظر أخوان الصفا ـ ص20.

<sup>(</sup>٣) قولٌ لأمير المؤمنين (ع) \_ نهج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده ج٢، مطبعة كرم \_ دمشق \_ ص١٢٢.

<sup>(</sup>٤) قد يعنَى ببسيط الحقيقة الذات الإلهية أو الحقيقة المحدية. انظر بيان السعادة مصدر سابق، ج١، ط٢، ص٣٠.

موجودة بحقيقة معنى الوجود، إذ الوجود من طبيعته الشعور والعِلم، وهي لا شاعرة ولا عالمة، وليست معدومة عدمًا كليًا، فوجودها وجود إضافي أي أنها مضافة للوجود الذي به قيامها، وليس مقامنا الآن مقام توسع في الحديث عن الوجود والموجود والوحدة والكثرة، بل غرضنا التدليل على أن للعالم العُلوي تعلقًا لا بل اتحادًا بالعالم السفليّ، به قيامه وعليه حياته، وهذا الذي عناه الخيام (١) بقوله:

لهدمُستُ السهاءَ ركنَّسا فسركنسا هي تُعطي الإنسانَ ما يتمنى(٢)

أنا لو كنت كالإله قديراً ولعمرت من جديد ساءً وهو معنى قول أبي العلاء(٢):

لو صحَّ ذلك قلْنــا مسَّهــا خــرفُ

قالت رجالٌ عقولُ الشهـب وافـرةً

ومعناهُ: إذا كانتِ النجومُ حساسةً ذواتٍ عقولٍ وهي التي تمدُّنا بأفعالِها فإنها ــ ولا شكّ ــ قد خرِفَتْ لأنَّ تأثيرَها بنا لا يدلّ على التعقل .

لم أكتب لك ما تقدم مِن هذه الفلسفاتِ إلا لتعلم أنّ لكلّ ما تمرّ به مِنَ الألفاظِ المقيدةِ في هذه العُجالةِ وفي غيرها معنى مطلقًا تدلّ عليه القرائنُ ويسوقهُ إليك العِلمُ والتعقلُ، غيرَ أن العقلَ أعجزُ مِن أنْ يسنَّ معتقدًا أو

<sup>(</sup>۱) هو غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الحيام ١٠٤٠–١١٢٣م كان رياضيًا وفلكيًا وعالمًا طبيعيًا وشاعرًا وفيلسوفًا. أشهر مؤلفاته رباعياته. انظر رباعيات الحيام ترجمة أحد رامي ـ دار العودة ـ بيروت ـ ط١،٧٧٧.

<sup>(</sup>۲) لم نعثر على البيتين بألفاظها بل بمعناها في ترجة أحد رامي:
لسو كسان لي قسدرة ربِّ مجيسلد خلقتُ هذا الكون خلقًا جديسة
يكسون فيسمه غير دنيسما الأسى دنيسما يعيش الحر فيهسما سعيسمة
(٣) المعرى سبقت ترجته وهذا البيت من لزومياته مصدر سابق ـ ص١٠٠٠.

يكوِّنَ شريعةً ، فالعقلُ دائمًا عُرضةً للخطأ ومسرِّح للأغلاطِ وهذا هو الذي دعا إل بعثة الرسلِ معصومين ومبشَّرين ومنذرين ، فإطلاق العقلِ مِن عِقالِهِ هو الذي أدّى إلى تفرُّقِ الأديانِ وخصوصًا عند علماء الكلام (١) ، فإنهم تفلسفُوا متنطعين (١) ، وعلموا متهوِّرين فجاروا عن الطريق القوم والنهج اللاحب:

يا مَنْ تفلسفَ كي يـؤيـدَ كفـرَهُ مع أنـه لم يـدرِ كنْـة وجـودِهِ خسِرتْ بسوقِ الفضلِ صفقة تاجـرِ تخذَ العلـومَ ذريعــةً لجحـودِهِ (٢)

ومَع هذا فإن خطاب جيع الكُمَّلِ مِن جيع أصحابِ الأدبان قديمينَ وحديثين مع قومِهم مَثَلٌ أو رمز أو إشارة، لا يصر حون بأسرارهم إلا لقوم دونَ آخرين وذلك لتفاوُتِ الأفهامِ والقبولِ، قالَ زينُ العابدين عليه السلامُ (١):

<sup>(</sup>۱) علم الكلام هو علم يبخث فيه عن ذات الله تعالى وصفاتِه، وأحوال الممكناتِ مِن المبدأ والمعاد على قانون الإسلام. انظر: كتاب التعريفات مصدر سابق ص١٨٥٠. والمتكلم إن تجرد للمناظرة ولم يسلك طريق الآخرة ولم يشتغل بتعهد القلب وإصلاحه لم يكن مِن جلة علياء الدين أصلاً. قال أمير المؤمنين (ع) من طلب الدين بالجدل تزندق. أما الجدل بالتي هي أحسن، سورة هي أحسن مأمور به قال تعالى: « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، سورة العنكبوت \_ آية 21/ الحقائق في محاسن الأخلاق \_ دار الكتاب العربي \_ لبنان ط٢، العنكبوت . ١٩٧٩، ص٢٢ و٣٣.

 <sup>(</sup>٢) والتنطع في الكلام التعمق وفي الحديث و هلك المتنطعون ، والتنطع كل تعمق قولاً وفعلاً
 و لسان العرب ».

<sup>(</sup>٣) انظر الدين والإسلام. ج١، ص٤٤.

<sup>(1)</sup> زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ولقب بزين العابدين لكثرة عبادته الأبيات أوردها صاحب (ينابيع المودة) مصدر سابق ج١، ص٢١، ولم غيدها منسوبة لغيره إلا عند ابن أبي الحديد في شرح النهج فإنه ينسبها إلى الحلاج ج٣ ص٢١٠.

إني لأكتُم مِـن علمـي جـواهـــرّه وقد تقدم في هذا أبو حَسَن يا رُبِّ جوهـرِ علم لــو أبـوحُ بــهِ ولا ستحلُّ رجـالٌ مسلمـونَ دمـي

وقال الشافعي<sup>(١)</sup> :

سأكتُم علمي عَنْ ذوي الجهل طاقتي فمَن منحَ الجهَّالَ علمًا أضاعَه

كي لا يرى الحقَّ ذو جهل فيفتتنــا إلى الحسين وأوصى قبلَـه الحسنـــا لقيل لي: أنت من يعبُدُ الوثنا يَــرونَ أقبــحَ مــا يــأتــونــه حسَنــا

ولا أنثرُ الدرَّ النفيسَ على البَهَمْ ومَن منعَ المستوجبين فقـد ظلَـمْ

وفي ذلك قال اميرُ المؤمنين عليه السلامُ: « لو أن الباطلَ خلَصَ مِن مِزاجِ الحقِّ لم يخفُّ على المرتادين ولو أن الحقُّ خلصَ من لبَسِ الباطِلِ لانقطعَت عنه أَلسُنُ المعاندين ولكنْ يؤخَّذُ مِن هذا ضِغْثٌ، ومِنْ هذا ضِغْثٌ فيمترّجان ، فهناك يستولي الشيطان على قلوبِ أوليائِهِ ، وينجو الذين سبقّتْ لهم مِنَ اللهِ الحسني ، (٢) ولما كانَ هذا العَلْمُ غايتُهُ الحقُّ الأولُ، والحقُّ أشرفُ الموجوداتِ كانَ العلمُ المؤدي إليه أشرفَ العلومِ وأكملَها، والدالُّ عليه سيدَ الأدِلةِ وأعظمَهم وطالبُه أسعَدَ الطالبينَ وأهنأهم، ومع هذا فالاعتقادُ أيضًا له هاتان الجهتانِ التقييدُ والإطلاق، فالتقييدُ هو اتباعُ الشريعةِ الغراءِ بكلّ أوامِرِها ونواهيها، ومحللها ومحرِمها، والإطلاقُ هو أن تنقُلَ هذه الأوامِرَ

<sup>(</sup>١) انظر ديوان الشافعي وحكمه \_ جمع وإعداد محمود بيجو \_ ط١ ١٩٨٩ \_ ص٦٣ والبيتان من قصيدة مطلعها:

أأنسشر درا بسين واعيسة الغنسس وأنشس منظومها لسواعيسة النقسم والشافعي هو أبو عبدالله محد بن إدريس بن العباس الشهير بالشافعي إمام في الدين والفقه والأصول ولد بغزة يوم وفاة أبي حنيفة ١٥٠هـ.

انظر نهج البلاغة شرح الاستاذ الإمام محمد عبده. مطبعة كرم ومكتبتها \_ دمشق، ج١، - ۱۰۰-۹۹

الشرعية المحسوسة إلى عالم الإطلاق مع بقائها بهذه الأشكال المقيدة، وقد مرّ بك اتصالُ العالم العلوي بالعالم السفليّ وأنّ جبع ما في العالم العلوي المثالّ في العالم السفلي يمثله ويقودُ إليه، وليس المرادُ بالعالم العلويّ ارتفاع مكان حسي بل هو كناية عن الإطلاق، كما أنه ليس المرادُ بالعالم السفلي تسفّل المكان، بل المرادُ به التقيدُ. إن الذي أوردُه عليك بعجالتي هذه هو مما حير لبي، وأخذ عقلي وشغل بالي، وبلبل أفكاري، حتى ملك علي أمري سقته إليك، مستعينًا بك على شرح مُعمّاه، واستجلاء عويصه وتسهيل وعورته، وليست وعورتهُ وعورة ألفاظ، ولا غموض معان، فهو من ألفاظه بعيث يفهمه الأميّ، ومن معانيه بحيث لا يخفى على أحد، ولكن هناك بشرية ونبوة وجسمية وإمامة، وأخطاء وعصمة، ومعاجزُ وعجز وتنزية وتجسيم، وما أشبة من هذه الأضداد. ولأنك موالحمد لله م مثقفُ العقل، مهذبُ النفس، تعرفُ الألفاظ ومدلولاتِها والمعاني ومحولاتها، فإني أسوقُها إليك النفس، تعرفُ الألفاظ ومدلولاتِها والمعاني ومحولاتها، فإني أسوقُها إليك حقائِقها، وأقدودُها مقتضبًا، عساك تعينني على شرحِها وتكشيف لي عن حذار أن تلجأ إلى التكذيب (١) أو القول بالوضع، حقائِقها، وحذار ثم حذار أن تلجأ إلى التكذيب (١) أو القول بالوضع،

<sup>(</sup>۱) بالأسانيد المتصلة عن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله على : وإنّ حديث آل محد على مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبة للإيمان، فها ورد عليكم من حديث آل محد على فلانت له قلوبكم وعرَفتموه فاقبلوه، وما اشهازت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول، وإلى العالم من آل محد على إنما الهالك أن يحدث أحد عملي لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا والله ما كان هذا، والإنكار هو الكفر ع. صحيفة الأبرار للعالم ميرزا محمد تقي ـ دار الصراط ـ ج١، ط١٩٨٦، ص٩.

وعن سفيان بن السمط قالَ: قلت لأبي عبدالله (ع) جعلتُ فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرَف بالكذب فيحدث بالحديث فنستشقه، فقال أبو عبدالله (ع) وأيقول لك أني قلت الليل أنه نهار ؟ والنهار أنه ليل ؟ قلت: لا. قالَ: فإن قال لك هذا فلا تكذب به إنما تكذبي ه. انظر صحيفة الأبرار، ج١، ص٩.

وجاء عن ابي جعفر وابي عبدالله (ع): لا تكذبوا بجديث أتاكم به مرجى، ولا قدري ولا ح

فبالرجوع إليهما تكذيبُ الوحي والإلهامِ، وإنكارُ الرسُلِ، وذلك الطامةُ الكبرى والجهلُ المطبقُ.

الفقير لله سبحانه أحمد محد حيدر جبلة ـ حلة عارا ٢٩ محرم الحرام ١٣٧٧ هجرية

خارجي نسبه إلينا ، فإنكم لا تدرون ، لعله من الحق فتكذبون الله فوق عرشه ،

وجاء عن ابي الحسن الأول (ع): لا تقل لما يبلغك عنا مما نسب إلينا هذا كذب أو باطل وان كنت تعرف خلاف ذلك، فإنك لا تدري لم قلناه وعلى اي وجه وضعناه. والحديثان في صحيفة الأبرارج، ، ص١٠.

وئمة أحاديث كثيرة بهذا المعنى.

## السيد محد علي قبل التكوين

## بسم الله الرحمن الرحيم

أولُ ما نبداً به في تصدير هذه العجالةِ التي أحِلُها إليك، وأعرضها عليك هو مبدأ التكوين، على رأي الفلاسفةِ والحكماء الإلهيين قديمين وحديثين بلا اختلافي بينهم إلا بنظرات، أكثرُ ما يكون اختلافها بالألفاظ لا بالمعاني، غيرَ ملتفتينَ إلى الفلاسفةِ الماديين وآرائهم وخبُطهم في أقوالهم بأنّ المبدأ لسائر المبادىء والغاية الأزلية لها هو الطبيعة، والمادةُ الأولى والأثيرُ (\*) وهيولى الكلّ، وطائفة منهم تعبّر عنها بالدهرِ أوالجوهرِ أو الزمانِ أو القوةِ أو الفعلِ، وظهرَ مؤخّرًا الإنتخابُ الطبيعيُّ والانبثاقُ، أو بقالا الأصلحِ أو النطور الخلاق، غيرَ أنَّ الجميعَ اتفقُوا على أنّ الطبيعة لا تحسُّ ولا تعي. التطور الخلاق، غيرَ أنَّ الجميعَ اتفقُوا على أنّ الطبيعة لا تحسُّ ولا تعي. وأجعَ جيعُ الفلاسفةِ على أنّ الله سبحانةُ أبدَعَ أولَ ما أبدَعَ جوهرًا كليًا ممتدًّ

<sup>(\*)</sup> الأثير: يقول العلامة السويسري ج ارثر فندلاي في كتابه على حافة العالم الأثيري: ما المادة الا اثير. اما المادة الفيزيائية التي تدركها حواسنا فهي ذلك الجزء من الأثير الذي يهتز في داثرة معينة. وأما المادة الأثيرية فهي المادة التي لا تدركها حواسنا، ويمكن احتبار أثير الفضاء حلقة الاتصال الكبرى، التي توجد ما بين عالم المادة والروح، لأنه المادة المشتركة بين العالمين. والعالمان جزء من كون واحد، والحياة في كليها مقيدة به. فهنا في هذا العالم المادي الذي نحيا فيه، انما نحس فقط بنوع من الاهتزازات المنخفضة الدرجة. أما في عالم الروح حيث تؤدي الحياة وظائفها ايضا فان الوعي يتأثر بنوع من اهتزازات أعلى درجة.

العلوم الطبيعية في القرآن. يوسف مروة. ص٢٢٤.

الوجود، قابلاً للجود، تامَّ الأنوار، معرّى مِنَ التغيراتِ مبرأً مِن نقص الطبائع والمركبات، فهو مرتِّبُ كلِّ موجودٍ مرتبتَهُ، ومنزِلُه منزلتَه فهو أصلُّ المكوناتِ ومُبديها، بما فوَّضَ إليه مخترعُهُ مِن تكوينها وخلِقها، وأطلعَهُ على ما أطلعَهُ عليهِ مِن علمِهِ المخزونِ وسرَّه المكنون، علم ما كانَّ وما يكونُ. اخترعَه مبديهِ الأحدُ مِن نورِ جلالِهِ، فكانَ عنه جميعُ مكوناتِهِ، كالواحد انبعثَتْ عنه الأعداد، فهو أصلُ الأزواج والأفرادِ، فهو وجهُ اللهِ الذي لا يَبلي وقبلتُهُ التي يتوجَّهُ إليها أهلُ الهدى (كلُّ شيءٍ هالكَّ إلا وجهُه له الحكمُ وإليه ترجعون)(١) متنزة عن نعت الناعتينَ ووصف الواصفينَ(٢). وهذا الجوهرُ المخترَعُ مِن نور ذاتِ اللهِ تختلِفُ أساؤُهُ باختلافِ أفعاله، فيسمَّى بالعقل لتعقُّلِهِ وعلمِهِ، وبالقلم لنقشِهِ وتصويرِهِ المعلوماتِ فيها دونَهُ منَ العوالِم، وبعالَمِ الأمرِ باعتبارِ تأثيرِهِ الأمري فيما دونَه، وبمفتاحِ الغيبِ باعتبارِهِ مفتتّحُ الوجودِ وبكلماتِ اللهِ التاماتِ، باعتبارِ دلالتِهِ على عظمةِ باريهِ، إلى آخِر أسائِهِ الكثيرةِ المتنوعةِ، وذلك بحسب أفعالِهِ الصادرة عنه، وذاتُ اللهِ سبحانَه لا اسمّ لها ولا رسمّ، ولا هيئةٌ ولا كيفيةٌ، ولا ... ولا يشارُ إليها إلا بهذا الفعل الصادر عنها (لأن فعلَ اللهِ ليس غيرَ ذاتِهِ، وصورته ليست غيرَ تأثيراتِهِ)(٢). فهذا الفعلُ مِنَ الذاتِ العليةِ كالصفةِ من الموصوف، والنعتِ مِنَ

<sup>(</sup>١) سورة القصص ـ الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٢) إن محداً على بروحه أكبر من كل ما قيل فيه وما يقال إلا أن يقال فيه إنه الله عز وجل، وهو منزه عن نعت الناعتين ووصف الواصفين لأن العقول مها سمت وارتقت لا تصل إلى إدراك كنه حقيقته، لأنه أول نور صدر عن الحق عز وجل وعنه صدرت جميع الأنوار العلوية والسفلية، فنزهه عن الربوبية وقل فيه ما شئت وليس هذا بعجيب، فنفسك أيها الإنسان لا تدرك كيف هي إحاطة، فكيف تدرك ما هو أعلى منها؟! قال أمير المؤمنين على (ع): وكيفية المرء ليس المراء يدركها وقال البوصيري في بردته الشهيرة عدم الرسول عليه المراه المراه عدم الرسول المراه عدم الرسول المراه عليه المراه المراه عليه المراه الم

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم (٣) الفعل له اعتباران: اعتبار هو ذات الله ويسمى الفعل المحض والمحض لا يكون بخلاف ما =

المنعوت، وتعالى الله عن النعت والصفة، فتدبر هذا جيدًا لتكونَ على معرفة جيدة. فهذا الفعلُ الصادِرُ عن الله وكلَ إليه فعلُ المفعولاتِ جيعها، وهو السابق البادي، لا هو واجبُ الوجودِ كمبدعِهِ ولا هو ممكنٌ كسائرِ الممكنات، فهو لا ممكنٌ ولا واجبٌ، ثم يليه اللاحقُ وهو النفسُ الكليةُ المنبعثةُ عنه، المبدع بها جيعُ الذوات في سائرِ الموجوداتِ، وأفضلُ أحوال النفسِ الكليةِ \_ وأحوالها كثيرة \_ هو الحياةُ التي تمد سائر الأحياء، وبها تصلُ الأجسامُ جيعُها إلى أفضل أحوالها وأجلً أعالِها والنفسُ الكليةُ هذه مي وجهُ العقلِ الفعالِ الفعالِ هو وجهُ اللهِ وهي العلةُ المنفعلةُ عن الفعلِ ، أشرقَ نورُ النفسِ الكليةِ، فترتبتِ الأفلاكُ بالتسلسلِ مِن الفلكِ المحيطِ إلى منتهى فَلَكِ القَمرِ بسكانِها مِن العوالِمِ النوريةِ القائمةِ بذاتِها وهمُ الرَّوحُ والريحانُ والجواري الحسانُ المذكوراتُ في القرآنِ لا حُورٌ بذاتِها وهمُ الرَّوحُ والريحانُ والجواري الحسانُ المذكوراتُ في القرآنِ لا حُورٌ عينٌ كأمثالِ اللؤلؤ المكنون ولا ولدانٌ مخلدون، ولا أكوابٌ وأباريقُ؛ عينٌ كأمثالِ اللؤلؤ المكنون ولا ولدانٌ مخلدون، ولا أكوابٌ وأباريق؛ طورهم ملائكيةً وأرواحُهم قدسيةً، سكناهمُ الهيولى النورية، ومنازلُهمُ الدارُ عليوانيةُ. خلقَ اللهُ الأشياء كلّها دفعةً واحدةً بالقوةِ (١٠)، في إبداعِهِ الأولِ الحيوانيةُ. خلق اللهُ الأشياء كلّها دفعةً واحدةً بالقوقِ (١٠)، في إبداعِهِ الأولِ

هو عليه، والله عند الفلاسفة فعل محض وقدرة محضة. واعتبار آخر هو ذات منفعلة صادرة عن ذات غير منفعلة، وهو بهذا الاعتبار مضاف إلى الله، فهو صفحة الله ونور الله ووجه الله... فليس هو الذات باعتبار وليس هو غيرها باعتبار آخر، كنور الشمس من الشمس وبكلمة أوضح كصدور الفكر من العقل ، فليس الفكر هو العقل ولا هو غيره، لأنه متصل به اتصال مدد ووجود، وليس للفكر وجود مستقل عن العقل ولا فرق بينها غير أن العقل علة وجود الفكر ولا عكس، والفكر قيامه بالعقل ولا عكس، فيصير هو هو نوعًا وما هية وجودًا، وهو غيره علة وذاتا وكيانا ومرتبة. اللجنة.

العقل الفعال: يقصد به هنا العقل الأول وهو الحقيقة المحمدية والعقل الفعال عند الفاراني
 وابن سينا هو العقل العاشر وبه تنتهى العقول المفارقة. اللجنة.

<sup>(</sup>٢) الشيء الذي هو بالقوة: هو الذي يمكن أن يكون وجوده في الزمن الآتي كقيام القاعد وقعود القائم.

الذي هو العقلُ الأولُ ثُمَّ أخرجَها مِنَ القوةِ إلى الفعل (١) ، الشيءَ بعدَ الشيءِ ، فكانَ أُوَّلَ مَا كَانَ مِن هذا الوجودِ الأولِ النفسُ الكلَّيةُ ، ثُم كَانَ عن النفس الكليةِ العالمُ العُلويُّ ثم العالَمُ السفلي، وكما أنَّ النفسَ الكليةَ موكلةٌ بالعالَم العلوي بأمرِ اللهِ، كذلك العالَمُ السفلي، وكما أنَّ النفسَ الكليةَ موكلةٌ بالعالَم العلوي بأمرِ اللهِ، كذلك العالَمُ العلويُّ موكولٌ إليهِ أمرُ العالَمِ السفليِّ، يدبرُهُ بعنايةِ الله، (ويُحقُّ الحقُّ بكلماتِهِ)(٢) وكلماتُهُ سبحانَهَ هي موجوداتُهُ لا أَلْفَاظٌ ولا حروفٌ بقولِهِ « كنْ » التي هي العقلُ الأولُ ( خلَقَ اللهُ العالَمَ بالكلمة)(٣) ، فكانتِ الكلمةُ يُنبوعَ الخلق ومبدأ الفيطرة: (فطرةَ اللهِ التي فطرَ الناسَ عليها)(١) فبكلامِهِ ظَهَرَ وجودُه وكانَ موجودُه، وكانت الخلقة قائمةً بالحقّ، والكلمةُ منه سبحانَهُ كالكلمةِ مِنَ المتكلِّمِ، يبدو بها ما أرادَه مِن أوامرِهِ ونواهيهِ، إلا أنَّ كلمتَهُ سبحانَهُ نورٌ، وهذا النورُ إرادتُهُ، وكلمتُنا ألفاظُّ يظهرُ مِن معانيها المخبوءةِ وراء حروفِها ما أرادَهُ متكلمُنا، وطريقُ معرفةٍ العالم العلويِّ المجردِ غاية التجريدِ، الذي لا يقدَّرُ بمقدارِ جرمانيٌّ ولا ينحصِرُ بانحصارِ مكانيٌّ، ولا يتكونُ في مكانٍ زمانيٌّ، لا تَحويهِ الأقطارُ ولا تضمُّهُ الجهاتُ، فهو صورةٌ مبرَّأةٌ مِنَ الهيولى الطبيعيةِ مجردةٌ عن الموادِ، وهي مبدأً الزمانِ وتكوينِ المكانِ، وبعد معرفةِ هذا العالمِ، مِن طريق المحسوس تنتقلُ منه إلى المعقولِ، فما يُدرَكُ بالحواسِّ عالَمٌ جزئيٌّ ونفوسٌ جزئيةً، والصورةُ الإنسانيةُ المتحدةُ بها النفسُ الناطقةُ واسطةً بينَ هذين العالمين: العالَم

 <sup>(</sup>١) والشيء بالفعل: هو الموجود في الزمن الحاضر من سائر الأفعال الحاصلة كقعود القاعد
 وقيام القائم انظر الزمان الوجودي \_ مصدر سابق ص٩٠ \_ ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى \_ آية ٢٤.

 <sup>(</sup>٣) المقصود بالكلمة (كن) الحقيقة المحمدية وبالعالم الموجودات وعن الكلمة الأمرية (كن)
 صدرت سائر الموجودات التي هي كلمات الله. وكلمة الله عيسى عليه السلام؛ قال تعالى
 و إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته) سورة النساء آية ١٧١. اللجنة.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم \_ آية ٣٠.

المحسوس والعالم المعقول المجرّد، لأنها مِن جهة النفس متصلة بالعالم العلوي ومِن جهةِ الهيولى متصلةٌ بالعالَم السفلِّي، فالمخترعُ الْأُولُ له مثالٌ في ۖ العالم السفليِّ وهو العقلُ الجزئيُّ الإنسانيُّ، وهو وجهُ العالَم إلى اللهِ، كما أنَّ العقلَ الأولَ وجْهُ العالَمِ العُلويِّ ومُدَبِّرُهُ، ثُمَّ النفسُ الكليةُ التي هي الكرسيُّ الواسِعُ له مثالٌ في العالَم السفلي وهو النفسُ الجزئية، وهكذا يتقابلُ العالمانِ: العُلويُّ والسفليُّ فها مِن شيءٍ في العالم المحسوس إلا ولهُ مثالٌ في العالَم المعقولِ. فالأشياءُ كلُّها مرتبطٌ بعضُها ببعض وأمرُ اللهِ محيط بالكلِّ، والجميعُ مما ذُكِرَ في كتاب اللهِ التكويني الذي كتبَّهُ بَيدِهِ، ويدُه العقلُ الأولُ، وهذهِ المعرفةُ هي النظرُ إلى سقفِهِ الذي رفِّعَه وجو علميهِ الذي سجَرهُ، ولذلك قيلَ: « الحسياتُ معابرُ للعقلياتِ » وما في عالَم الشهادةِ دالٌ على ما في عالم الغيبِ ، وما غابَ عنا لا نعرفُهُ، إلا بما حضَر لدينا. تعرَضُ صورً الحسياتِ على الخيال وهو الواسطةُ بين العالَم الروحانيِّ والعالَم الجسمانيِّ، فينقلك هذا العَرضُ مِنَ العالَمِ المحسوسِ إلى العالَمِ المعقولِ، ومِنْ صورِها المحسوسةِ إلى حقائِقها المجرَّدَةِ، كما ينقُلُكُ مِن صورِ الكلماتِ المرسومةِ على الورقِ إلى معانيها اللطيفة في الذهن ، والمثَلُ لارتباط العالم العلوي بالعالم السفلي، وإفاضاتِ العقل واستقرار تلك الإفاضاتِ عندً النَّفْسِ الكَّليِّيِّ، ثمُّ توزيعها على المكوَّنات، ووجودِها وظهورها بها، هو أنَّ النفسَ الإنسانيةُ المفكرة، بدؤها سكونٌ بالنفوسِ تولدَتْ منه حركةٌ أدَّت إلى ظهورِ شيء منَ العدُّمِ إلى الوجودِ، وكان هذا الموجودُ فيه بالقوةِ، ثمَّ كانت القوةُ الثانيةُ بدَفعِ القوةِ الأولى إلى القوةِ الناطقةِ، ولفظَتْ بها لفظةَ الوجودِ، فاستعملتِ الحواسَّ بذلك الاختيار فجاءت القوة الثانية إلى طريق القوة الصناعية، فظهَر الشيءُ مِنَ العدَّم (١) إلى الوجودِ، ومِنْ هُنا يتضحُ كُونُ الأشياء بالقوةِ في العقل ،

<sup>(</sup>١) العدم: لا وجود له ويستخيل أن يوجد الموجود من غير الوجود إذ فاقد الشيء لا يعطيه، والمقصود هنا ظهور الشيء بعد أن لم يكن على ما هو عليه.

وإفاضةُ العقلِ إياها على النفسِ الكليةِ، وإلقاءُ النفسِ إلى الهيولى الأولى المطلقةِ التي هي موضوعُ قَبولِ الصوَرِ المطلقةِ، والهيولى قابلةٌ لتلك الصورِ منَ النفسِ الكليةِ شيئًا بعد شيء في الحدوثِ والكونِ، ولكلِّ منَ الأجسام الطبيعيَّةِ: النارِ والماءِ والهواءِ والترابِ، صورةٌ في الجسمِ المطلق، وللجسم المطلق صورة في الهيولى الأولى المطلقةِ، والهيولى الأولى صورةٌ روحانيةٌ فاضَتْ عن النَّفسِ الكليةِ، والنفسُ الكليةُ صورةٌ روحانيةٌ فاضَتْ عنِ العقلِ الكليُّ، فاتضَحَ أَنَّ الموجوداتِ كلُّها صورٌ متعلقةٌ بحدوثِها إلى أنْ تنتهي إلى العلةِ الأولى. كما أنَّ لكلِّ معلولٍ أربعَ عللٍ: علةً فاعلةً وعلةً صوريةً وعلةً متممةً وعلةً هيولانيةً. فالكرسيُّ مثلاً علتُهُ الفاعلةُ النجارُ، وعلتُهُ الهيولانية الخشبُ وعلتُهُ الصورية التربيعُ، والتماميةُ ليُقعَدَ عليهِ، ولكنَّ الهيولى النورية لها ثلاثُ علل فقط: علةٌ فاعلَّةٌ وهي الباري عزَّ وجلَّ، وعلةٌ صورية هي العقلُ وعلةٌ تماميةٌ وهي النفسُ. والنفسُ ليس لها إلا علتانِ وهما الباري والعقلُ، والعقلُ له علةٌ وأحدةٌ هي الباري، والباري عِلهُ العِللِ. وهذا العقلُ المختَرَعُ المسمَّى بالأساء المختلفة بحسَبِ مفاعيلِهِ هو الحافظُ جميعَ أشخاصِ الإنسانِ المعيَّنُ لهم بالأديانِ، وآثارُه المحيطةُ بالأفلاكِ العاليةِ بيوتُهُ، والأشباحُ النورانيةُ مقاماتُهُ والأشخاصُ النوريةُ مطالعُهُ، والأشخاصُ الناطقة آلاتُهُ، لا فرقَ بينَ الذاتِ العليةِ وبينَهُ إلا مِن جهةِ قيامِهِ بها، وإلا فليس هو غيرَها، لا يوصَفُ بالصفاتِ لأنه واحِيدٌ بالبذاتِ، غيرُ موجود بالصفاتِ التي تتميزُ بها الموجوداتُ، ذو قوةِ واحدةِ لا تَبايُنَ فيها ولا اختلاف، لا يتصل إلا بما قرُبَ منه بالقبولِ عنه، وذاك هو القوةُ الناطقةُ، وما سوى ذلك فهو منزَّةً عن الاتحاد به والدنوِّ منه، إلا بالإحاطة به وإنما يُشارُ إلى ذاتِ الله بهذا الفعلِ الصادرِ عنه سائرُ الموجوداتِ لأن فعلَ اللهِ ذاتُهُ، وإنيَّتُهُ صفاتُهُ، لا فرقَ بينَها مِن جهةِ التمييزِ النطقيِّ، وعن هذا العقلِ وجِدَتِ النفسُ الكليةُ. ويشارُ إلى هذا العقل باسم ِ هذا الفعل ِ الصادِرِ عنه وهو النفسُ الكليةُ، وهي

قوةً شائعةً في الموجودات، إلا أنها في الساوات العالية والأفلاك السامية أقوى وأظهرُ، وأوفى وأبينُ، وهذه العوالِمُ سُكانُ السهاواتِ حافونَ حولَ العَرش لا يَسَأَمُونَ عَبَادَةً رَبِّهِم، وهم ذوو طبيعةٍ واحدةٍ لا تَضَادًّ فيها ولا فسادَ يدخلُ إليها، مشرِقةٍ بأنوارِ الجبروتِ مستمسكةٍ بحبالِ الملكوتِ، مسكنُهم حظيرةٌ القدس في ظلِّ العرش ينزِلون بالخيراتِ إلى عالَم الأرض، فتمتزج في كثافة التركيب وتظهرُ في نظام التأليفِ، وتتفرّقُ في الأشخاص المختلفةِ، والصور الناطقة، فإذا قبلَتْ خواصَّ فعلِها وتصورَتْ بخواصِّ صورها، وتصورت فيها صور موجوداتِها، بحقائق هيولاتِها القائمة بها وفيها، البادية عنها ومنها، صارت لها رُتَبّ ساويةٌ، واتحدّت بها قُوى روحانيةٌ مِنَ النفس الكليةِ، وقد أثبتَ افلاطون(١) في مثلِهِ أنَّ لكلِّ موجودٍ مشخَّص في العالم الحسيِّ مثالاً مَوجودًا غيرَ مشخَّص في العالَم العقليِّ، فالمبادىء الأُوَلُ بسائِطُ (٢) ، والمُثُلُ الساويةُ مبسوطاتٌ (١) والأشخاصُ الطبيعيةُ مركباتٌ (١) فالإنسانُ المركَّب جزئيُّ ذلك الإنسانِ المبسوطِ المعقولِ، وكذلك كلُّ نوع مِنَ الحيوانِ والنباتِ والمعادنِ والموجوداتِ، في هذا العالَم أثَرُ الموجوداتِ في ذلكَ العالَم . ولما كانَ العقلُ الإنسانيُّ مِن ذلك العالَم أدرَك مِنَ المحسوسِ مثالاً منتزعًا مِنَ المادةِ معقولاً يطابقُ المثالَ الذي في عالَم العقل بكليتِهِ ويطابقُ الموجودَ بجزئيتِهِ. ولولا ذلك لما كانَ يدركُهُ العقلُ مطابقًا مقابلًا مِن خارج. فما يكونُ مدركًا لشيء يوافقُ إدراكُهُ حقيقةَ المدرَك. فاقرأ هذه المثلَ فإنها جليلةُ الفائدةِ. وكذلك الأيامُ والأشهُر الزمانيةُ التي هنا صورةٌ

<sup>(</sup>١) فيلسوف يوناني ولد في أثينا ٤٢٧ق.م. تتلمذ على سقراط وعلم أرسطو أعظم آثاره جمهوريته.

<sup>(</sup>٢) البسائط: عالم الجبروت وهو عالم العقول والأنوار المجردة الصادرة عن عالم اللاهوت.

 <sup>(</sup>٣) المبسوطات: عالم الملكوت وهو أدنى من عالم الجبروت فهو عالم الأنوار البسيطة ومثالة العقول والنفوس البشرية.

<sup>(</sup>٤) المركبات: ما تركب من العناصر الطبيعية وهو عالم الشهادة أو عالَم الملك. ــ اللجنة ـ.

للدهر (۱) والدهر صورة للسرمد (۱)، والكل ظهور سبر شمس الحقيقة، فكل دان له صورة واستقلال في العالي، وصورة بالاستقلال في عالي العالي، وصورة تتبع عالي العالي في عالي العالي. والذات العلبة هي الصورة الجامعة للصور، وهي الصورة الكلية ولا صورة لها ولا قيدتها صورة لأن جامع الصور لا يتقيد في صورة به الأن الصور الصورة لا يتقيد في صورة لا صورة له، لأن الصور جيعها له. وتكلمهم عن القرآن الكريم وتنزّل عن مقام إطلاقه مع رئتب النور بحسبها، يُعطينا شيئًا مِن معرفة تنزّل الوجود، وصدوره عن الحق الأول فالقرآن الكريم هو كلام الحق الأول، ظهر أول ما ظهر مطلقًا مِن تنزّل عن مقام إطلاقه واتصف بالتعينات والإفرادات، ويُسمّى بهذا الاعتبار نفس الرحن، وعندما تنزّل عن مقام إطلاقه واتصف بالتعينات، سُمّي أيضًا بنفس الرحن، وعندما ويمقام الملاقه واتصف بالتعينات، سُمّي أيضًا بنفس الرحن، مثل ظهور ما في الصدور مِن الكلمات، يُسمّى بكلمية تعالى، ولاشتاله على مثل ظهور ما في الصدور مِن الكلمات، يُسمّى بكلمية تعالى، ولاشتاله على حبيع الموجودات الإمكانية بنحو أشرف وأعلى، يُسمّى بالقرآن.

وبجمع الجَمع (٣)، ولكونِهِ أعلى مقاماتِ محمد عَلَيْ يُسمَّى بالحقيقةِ المحمديةِ ولذلك كانَ خُلُقُهُ القرآنَ، ولما كانَ القرآنُ بإطلاقِهِ وكلامُ اللهِ في أول ظهورِهِ لا تقومُ لِسَمَاعِهِ السماءِ ولا السماويات، ولا الأرضُ ولا

<sup>(</sup>١) الدهر: هو الآن الدائم الذي هو امتداد للحضرة الإلهية، وهو باطن الزمان، وبه يتجدد الأزل والأبد من كتاب التعريفات مصدر سابق ص١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) السرمد: امتداد فوق الزمان المرتبط بالمكان وهوتنزيه كامل للذات الإلهية. النصوص في مصطلحات التصوف. تأليف محمد غازي عرابي. دار قتيبة ١٩٨٥، ص١٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) للصوفيين اصطلاحات خاصة بهم أهمها الفرق والجمع وجمع الجمع، فالفرق عندهم هو شهود الأغيار بالله، وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية وفناء الإحساس بما سوى الله. انظر الرسالة القشيرية في علم التصوف للإمام عبد الكريم القشيري ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ص٣٦. وقد قال الإمام الصادق (ع) في هذا المعنى: التفرقة بلا جمع تعطيل، والجمع بلا تفرقة زندقة، والجمع مع التفرقة توحيد.

الأرضيات(١)، أنزلَهُ اللهُ عن إطلاق مقامِهِ مع بقائِهِ به، وحجبَهُ بحجبِ التعينات العقلية البسيطة، فصارت العقولُ بفعلياتِها ووجوداتِها مصاديقَ له، ثُمَّ أنزلَهُ وحجبَهُ بمحجبِ التعيناتِ الطبيعيةِ فصارتِ التعيناتُ الطبيعيةُ مصاديقَ له، ثمَّ أنزلَهُ إلى أنزلِ مراتب الوجود وألبسَهُ لباسَ الأصوات والحروف والكتابة حتى تُطيقَهُ الآذانُ والأبصارُ البشريةُ، فصارتِ الحروفُ مصاديقَ له، ولكونِ جميع مراتب الوجودِ مصاديقَ للقرآنِ صار تبيانًا لكلِّ شيء ( . . لا رطب ولا يابس(٢)..) إلا كانَ فيهِ (لا يغادِرُ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها)(٢). عَرفْتَ \_ عرفنا الله وإياكَ الخيرَ \_ أنَّ اللهَ خلقَ الأشياء كلُّها دفعةً واحدةً في العقل الأول، وكانت فيه بالقوةِ، ثُمَّ انبعثت عنه عن طريق النفس الكلية بالفعل ، الشيء بعد الشيء، ولما كانَ الخاتَمُ للشيء لا يكونَّ إلا في آخِره، كذلك، وجَب أن تكونَ صورة التام التي هيَ النهايةُ متقدمةً على الأشياء بالقوةِ، ومتأخرةً عنها بالفعلِ، وكذلك قدَّرَ اللهُ سبحانَهُ أمرَ خلقِهِ لما أبداهُ بالقوةِ دفعةً واحدةً ثمَّ بالفعل على التدريج حتى تكونَ نهايةُ تمامِهِ وبلوغُ كمالِهِ إلى الحال الأفضل. وعرفْتَ أيضًا أن هذا الجوهرَ الأوّلَ المجرَّدَ غايةَ التجريدِ هو أولُ الإيجادِ، كما أنَّ الواحِدَ أولُ الأعدادِ، ثُمَّ أوجد به جواهر أخرى مترتبة تختلِفُ رتبُها بالكمال، بحسب قربها مِنْ هذا الجوهر وبعدِها عنه، ثُمَّ كان منها موجوداتٌ نفسانيةٌ طرَفُها الأعلى متعلَّقٌ بالعقولُ الفعالةِ، وطرَفُها الأدنى مرتَبِطٌ بالأجرام الطَّبيعيَّةِ لتستمدُّ وتمدُّ، وتستفيضَ وتفيضَ. وعَرْفتَ أنَّ لهذا الجوهرِ الذي هو العقلُ الأولُ أسماء مختلفةً متعددةً بتعدد أفعالِهِ، فيسمَّى بالروح ِ الأعظم لأنه أعظمُ المكوناتِ وروحُها، وبالعقل ، لأنَّ اللهَ بهِ عُقِلَ وعُرِفَ، وبالقلم، لأنَّ اللهَ كتبَ به

<sup>(</sup>١) السهاويات الأجرام السهاوية كالشمس والقمر، والأرضيات: الموجودات الأرضية.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف آية ٤٩.

المكوناتِ في اللوح المحفوظِ، (النفس الكليةِ) ويُسمّى بالحقيقةِ المحمديةِ لأنَّهُ هو روحُ محمدٍ، وغيرِ ذلك مِنَ الأسهاء. قالَ عِلْكِيْرِ: ﴿ أُوِّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نوري)(١) ويُسمَّى كلمةً اللهِ وخلقَ اللهُ العالَمَ بالكلمة (\*) وكلمتُهُ ألقاها إلى مرم (٢) وقد علمت أنَّ كلامَهُ تعالى ليسَ بصوتٍ يَقرَع لأذُن تسمّعُ (٣) إلى ما لا يُحصى مِن أساء هذا الجوهر. كتب هذا القلم في لوح النفس الكليةِ كلُّ ما جَرى وما يجري ولكنْ على وجهٍ كليٌّ بصورٍ مضبوطةٍ معلومةٍ بِعِلَلِهَا وأسبابِها، والنفسُ الكليةُ هي اللوحُ المحفوظ باعتبارِ حفظِها للصورِ الفائضةِ عليها، ثمَّ ترتسمُ صُورًا جزئيةً متشخِّصةً بأشكالِ وهيئاتِ مطابقةٍ لما يظهر في العالم المحسوس. ثم ترتسِمُ هذه الصور في القُوى الجزئيةِ المعبَّر عنها بالنفوس الفلكية، والقوى المحرّكة الفعّالة، وهذه الصّور متبدلة متجددة في تلكَ المبادى، وعالَمُها عالَمُ الخَيالِ والمثالِ كالصور التي ترتسِمُ في لوحِ خيالِنا مُّ تزولُ وتتبدلُ، وهذا بخِلاف اللوحِ المحفوظِ، فإنَّ نقوشَةُ محفوظةً مِنَ التبدُّلِ كَالْكُلْيَاتِ فِي عَقُولِنَا، وكِلا اللوحين كتابٌ مبينٌ (وكلُّ شي؛ أحصيناهُ في إمام مبين)(٤). وما ذُكِرَ مِنْ هذهِ الألواحِ والأقلامِ هو أصولُ الكتب الإلهيةِ، وفروعُها جميعُ ما في الوجودِ، والجميعُ كُلَّهَاتُ اللهِ الَّتِي لا تنفَّدُ ( لو كان البحرُ مدادًا لكلماتِ ربي لنفدَ البحرُ قبلَ أن تنفدَ كلماتُ ربي ولو جئنا بمثلِهِ مددًا)(٥) فكما أنّ ذاتَه سبحانَهُ لا تُشبهُ الذوات، وصفاتِه لا تشبهُ الصفاتِ، فكذلك قلمُهُ ولوحُهُ وكتابُهُ لا تشبِهُ أقلامَ الخلق وألواحَهم وكتبَهم؛ وهل الكتابةُ سوى تصويرِ الحقائقِ، وهل اللوحُ سوى الجوهرِ

<sup>(1)</sup> انظر ينابيع المودة مصدر سابق ج١، ص٩ \* تقدم شرحها.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٧١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة تحقيق د. صبحي الصالح - دار الهجرة - قم - إيران، ط١، ١٣٩٥، ص٢٧٤.

<sup>(£)</sup> سورة يس آية ١٢.

<sup>(</sup>۵) سورة الكهف\_ آية ١٠٩.

القابل لذلك التصوير؟؟ فلا يذهبَنَّ بكَ الوهمُ فتظنَّ أنَّ هذا القلمَ مِن حديدٍ او خشبٍ بل هوَ قلمٌ مِن نورٍ، واللوحُ مِن نورٍ، والمدادُ نورٌ، والكلماتُ نورٌ، وحروفُها نورٌ، وتلكَ الألواحُ والكتابةُ فيها بالأقلام هي إفاضاتُ الوجودِ، كما ذُكِرَ مِن ارتسام صور الموجوداتِ بالعقل الأولِ، ثم إفاضيه إياها على النفس الكليةِ، ثم إفاضتها على الهيولى، ثم على الطبيعةِ المطلّقةِ ثم... ثم..، فهذا هو نفسُ الإيجادِ والتكوين والمثلُ في ذلك محسوسًا هو أن الأفعالِ الإنسانِ عند بروزِها مِن عالَم غيبِها فيه إلى مراتب شهادتِها منه أربع مراتبَ: تكونُ في غَيْبِ روحِهِ وكأنَّها غيرُ مشعورِ بها لشدةِ الصفاءِ، وهذا كرتبة العِنايةِ الإلهيةِ، وتعالى اللهُ عن الترتيبِ. ثمَّ عندَ استحضارِها بالفكرِ تَنزِلُ إلى مخزنِ قلبِهِ، وهذا كرتبةِ الجوهرِ الأول. ثُمَّ عندَ استحضارِها بالصورة تنزِلُ إلى مخزنِ نفسِهِ، وهذا كرتبةِ النفسِ الكليةِ. ثم تنزلُ مشخصةً إلى خَيالِهِ وهذا كرتبة الهيولى الأولى. ثمَّ تظهرُ في الخارج بتحركِ الأعضاء عندَ إرادة إيجادِها، وهذا كحدوث الموادِ العنصرية، وهذا رتبةُ الجسمِ المطلق ثمَّ تتكونُ المكوَّناتِ كإبراز شتى المصنوعاتِ، وهذا المثلُ مِن أجلِّ الأمثلةِ وأقواها وأصحُّها، إلا أنَّ المثلَ مِن شأنِهِ الدلالةُ على الممثولِ به فقط، والحقيقةُ أدقُّ وأرقُّ، على أنَّ تلك الألواحَ والكتابةَ فيها هي كتابُ اللهِ التدويني (١) ، وجميع ما كوِّنَ مِن جميع العقول والنفوس ، بل كلُّ معقول ومحسوس من الأفلاك والأملاك والجهاد والحيوان والنبات كتابُّهُ التكوينيُّ<sup>(۲)</sup>، وإذا تحققتَ الحقائقَ، وتتبعْتَ الطرائقَ، قادَكَ هذا التحققُ والتتبعُ إلى أنَّ الكتابين واحِدٌ، وكلُّ واحِدٍ مِن أشخاص هذه المكوَّناتِ آيةٌ مِن آياتِ هذا

<sup>(</sup>١) كتاب الله الندويني: هو القرآن الكريم.

 <sup>(</sup>٢) وكتابه التكويني هو جميع المكونات ساويها وأرضيها ، علويها وسفليها معقولها ومحسوسها .

<sup>(</sup>٣) إنَّ بالكسر والتشديد في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود ولهذا أطلقت الفلاسفة لفظ الإنية على واجب الوجود لذاته سبحانه. من الزمان الوجودي مصدر سابق ص٥.

الكتاب، أو حرفٌ مِن حروفِ كلماتِهِ، وفيضُهُ لا ينقطعُ فكتابُهُ لا يتناهى، وهذا التفاوتُ الذي نراهُ بها هو فيا بينَ انفسِها لا فيا بينها بالنظر إلى صانِعها، وحيثُ عَرفْتَ ـ أخذَ اللهُ بيدِنا ويدِكَ ـ تكوينَ هذا الجوهر وأنه فعلُ اللهِ الصادرُ عنه الذي لا يشارُ إلى اللهِ إلا بهِ لأنَّ فعلَ اللهِ ليسَ غيرَ ذاتِهِ وليسَتْ إنيتُهُ غيرَ صفاتِهِ، لا فرقَ بينَها إلا مِن جهةِ قيامِهِ بهِ، وأنه اسمُه الأعظم ونفسَهُ الرحمانيُّ والفيضُ المنبسِطُ، فهو اسمّ دالٌ على معناه، إذ الاسمُ هو ما دَلَّ على المسمَّى، والاسمُ المتعارف عليه عندَنا مِن قبيل الأصواتِ والحروفِ هو الدالُ على هذا الاسم والاسمُ الإلهيُّ هوَ ما دَلَّ على اللهِ سبحانَهُ مع تعين خاصٌّ مِنَ التعيناتِ الإلهيةِ أو الكونيةِ وأولُ التعيّنات الكونيةِ هو هذا الاسمُ المسمَّى بهذه الأسهاء كلِّها وبغيرها، وهو مترفَّعٌ عن آفاق الزمانِ والأبعادِ والجهاتِ، وهو أعظم الأسهاء الكونيةِ، لا الأسهاءِ الإلهية الذاتيةِ كالحياةِ والعلمِ وما أشبَة، ومِن هذا الاسمِ خلَقَ اللهُ الأسهاء الأخرى الكونية الدالة عليه، ولا فرق بين هذا الاسم وبين معناه، إلا أنَّ هذا عبد " وهذا ربِّ. قال ﷺ «أنا أصغَرُ مِن ربي بسنتين »(١) وهاتانِ السنتانِ هما الحدوثُ والإمكانُ إشارةً إلى حقيقتِهِ المصطفويةِ المتحققةِ بتلك المرتبةِ التي تقاعَس عنها جبريـلُ الأمينُ في المعـراجِ وقـالَ « لـو دنّـوتُ قـدرَ أنملـةٍ لاحترقْتُ "(٢) ولْكنَّ هذا الاسمَ ليسَ مِنَ الأسهاء الإلهيةِ الذاتيةِ بل حقٌّ مخلوقٌ

<sup>(</sup>۱) الدين والإسلام مصدر سابق ص٢٣١. وليست السنتان هنا زمنًا ناجًا عن دوران الأرض حول الشمس، فقد كان السيد محمد بحقيقته ولا شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار، فالسنتان هنا كناية عن مرتبتين مِن مراتب الإيجاد، فروح محمد الله من نور الله، وجسده من دون ذلك، فعبر عن إيجاد الروح بسنة، وعن إيجاد الجسد بسنة، فكان أصغر من ربه بهاتين السنتين وهما مرتبتا الإبداع والإشارة، أو مرتبتا القدم والحدث، أو البطون والظهور، والله عز وجل هو المسكوت عنه وفوق أن يرتب بمرتبة، ولا يتسع المقام لأكثر من هذا. (اللجنة).

<sup>(</sup>٢) مشارق أنوار اليقين ــ مصدر سابق ص١٥٧.

بهِ الأساءُ الأخرُ الخَلقيةُ، والاسمُ الإلهيَّ ليس هو ما في الأوهام العامةِ مِن الحروفِ والكلماتِ، بل هي أساءُ الأساءِ، أي أساءُ دالات على اللهِ فظهرَ أنَّ الأساءَ الإلهيَّةَ التي هي عبارةٌ عن الذاتِ المتعيّنةِ بتعيناتِ كونيةِ خلقيةٍ حادثةٍ بالحدوث الاسمي، بمعنى تأخرِ التعين عن الذاتِ المطلقةِ. وعلمت هذا الله وإياكَ أنه كانَ على هذا العقلِ الأولِ، النفسُ الكليةُ، فالنفس الكليةُ دونَ العقلِ الأولِ، النفسُ الكليةُ، فالنفس الكليةُ دونَ العقلِ الأولِ معرى عن الصفات، لا يُدرَكُ بوهم، ولا يوقفُ عليهِ بفكرٍ، يظهرُ العقلُ بالقوةِ، فتبدو النفسُ الكليةُ الكائنةُ مِنها عوالِمُ الأفلاكِ وسكان الساواتِ، وتشرقُ الأنوارُ بإشراقها وتبادرُ إلى قَبول الأمرِ، فتتكوَّنُ مِن حركاتِها مواضِعها اللائقةُ بها الكائنة عنها ومنها، فتصيرُ الكنائفُ أماكنَ وأجسادًا، واللطائفُ متمكّناتِ وأرواحًا، ناطقةً بتوحيهِ اللهِ وهذهِ العوالمُ وما فيها بأفلاكِها وساواتِها وما فيها مِنَ الأنوارِ الروحانيةِ، والأنفسِ المتحركةِ والقوى الساريةِ في الأماكن الجسانية، والأجسام الطبيعية، والأنفسِ المتحركةِ والقوى الساريةِ في الأماكن الجسانية، والأجسام الطبيعية، وسائِر المخلوقاتِ، مما حوثهُ الأرضونَ والساواتُ، كلَّهُ جسمٌ واحِدٌ مُهيًّا لقبولِ الفيضِ الإلهي، وكلمةُ اللهِ سبحانةُ تمُدَّهُ، فأولُ فيض إيجادِها المبدّعُ الأولُ وهو العقلُ الفعّالُ.

ثَمِّ النفْسُ الكليةُ، وهي العقلُ المنفَعِلُ، ثُمَّ الهيولى، ثُمَّ الجسمُ المطلَقُ، ثُمَّ النفسُ إلى العالَم بأثرِهِ، فروحُ هذا الجسم الذاتُ العليةُ، «الكون جسمٌ وهي فيه روحُ»(۱) وعقلهُ العقلُ الأولُ، ونفسه النفسُ الكليّةُ وجسمه الهيولى الأولى، وطبيعتهُ الطبيعةُ المطلقةُ، وما سيوى ذلك منَ الكونِ هو بقايا هذا البدنِ مع أن كلّ فردٍ من هذهِ العوالِم، شخصٌ قائمٌ بذاتِهِ، كأعضاء البدنِ الواحِدِ، كلَّ عضو فيه قائمٌ بذاتِهِ يقومُ بعملِهِ الخاصِّ بِهِ، وجموعُ الأعضاء الواحِدِ، كلَّ عضو فيه قائمٌ بذاتِهِ يقومُ بعملِهِ الخاصِّ بِهِ، وجموعُ الأعضاء

 <sup>(</sup>١) صدر بيت للمنتجب العاني المضري وهو أبو الفضل محمد بن الحسن المتوفي عام ٤٠٠هـ.
 وعجز البيت و نص عليها آدم ونوح ٥.

تمامُ البدَن. ومِن جهةٍ ثانيةٍ إنَّ كلَّ رتبةٍ أعلى هي روحٌ لرتبةٍ أدني، والرتبة الأدنى جسم للرتبةِ الأعلى، فالعقلُ روحُ النفس الكليةِ، والنفسُ الكلية جسمٌ له، لأنه يقومُ بها مقامَ الروحِ بالبدن، والنفسُ الكليةُ روحُ الهيولى، والهيولى جسمٌ لها، وهكذا... عَرفْتَ \_ عرفنا الله وإياك \_ فيما مَرَّ بكَ مِن فلسفةِ التكوين ، أنَّ المكوَّنَ الأولَ هو العقلُ، وأنَّ هذا الجوهرَ المسمَّى بأساءٍ كثيرةٍ متنوعة بحسب مفاعيلِهِ، هو الحقيقةُ المحمديةُ، ولا يعرَفُ اللهُ الا بهذا الجوهر، وقرأتَ قولَهُ ﷺ: «أنا أصغرُ مِنْ ربي بسنتَينِ » وقال ﷺ «أنا الاسمُ الأعظم»(١) و« أولُ ما خَلقَ اللهُ نوري»(٢) وهذا الذي نقلْتهُ لكَ هو ما اتفقَ عليه فلاسفةُ اليونانِ ومَن قبلَهم ومَن بعدَهم إلى الآنَ، وأنا وأنتَ الآن في تحليلِهِ وشرحِهِ والبحثِ عنه، وهكذا سيكونُ شأنُ مَن يكونُ بعدنا ممن لهم شأنَّ إلى آخِر الأبدِ، وأنتَ تعلمُ أنَّ جميعَ ما أورِدُهُ عليك هو مما أقِفُ دُونَهُ مبلبلَ الفكرِ حائرَ العقل ، أُوردْتُهُ عليكَ لنتساعدَ على فهمِهِ ونتعاون على تحليلِهِ، وحيرتي التي أبسطُها لكَ الآنَ هيَ: كيف أنَّ النبيُّ عَيْلِكُ هو العقلُ الأولُ وأولُ نورِ ابتدعَ وعنهُ وبهِ كانَتْ جميعُ المكوَّناتِ، وأنه قديمُ القِدَمِ بالنسبةِ إليها، وُهو المُحدَثُ البشريُ الآكلُ الشاربُ يأتيهِ بالوحي مَن هو مكوّن مِن نورهِ ومخلوق مِن رشح فيوضاتِهِ، باتفاق الجميع. وأعجَبُ مِن هذا كلِّهِ أنَّ هذا البشريَّ المركَّبَ يعلمُ المغيباتِ جيعَها، باتفاقِ الجميع. ويتصرَّفُ بالماهياتِ كيف يَشاءُ إحياءً وإماتَةً، إفناءً وإعادةً !! أعني على فهم ذلك أعانَك الله، وارحمني من حيرتي هذه رَحِيكَ اللهُ. وسوفَ تتبعُ هذهِ الحيرةَ حيراتٌ أمَرُّ وأدهى، وأبهمُ وأدجى، فتأهَّبْ لتنقذني وشمَّرْ لتساعدُني.

<sup>(</sup>١) مشارق أنوار اليقين مصدر سابق ص١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة مصدر سابق، ج١، ص٩.

## العيلمُ والجَهْلُ

رأيتُ قبلَ الشروع بسَردِ هذهِ الحيراتِ التي أُلُّفَ الكتابُ لأجلِها، أن أنقل لكَ تحديدَهم العلم والجهلَ، لأنه على ما أرى تمهيدٌ يُحَلُّ به مُشكلُ هذه الحيراتِ، أو يعين على حَلِّها، لأنَّ العلمَ هو الإنسانيةُ المَحْضةُ، وإلا فهو تحقيقُ الإنسانيةِ، والجَهلُ هو البهيميةُ المحضة وتحقيقُها. ولأنّ العِلمَ متنوّعُ الفنونِ والإدراكاتِ مختلِفُ الوسائِلِ والغاياتِ، منه ما يختَصُّ بالمادياتِ ولا ﴿ يمتُّ إلى الإلهياتِ بصلةٍ ، وليس بينَه وبينَها وشيجُ قرابةٍ لا بل رُبًّا باعَد منها وأبعَدَ عنها ومنه ما يختصُّ بالإلهيّاتِ ومِن شأنِهِ الكشفُ عن عالَم الغيبِ معرِفةً وعِلمًا. وإذا ازدادَ معَ العَملِ بمقتضاهُ، كانَ الكشفُ بِهِ عِيَانًا، لاَ يَحجُبُ صاحبَه عن النظرِ حائطٌ كثيفٌ، ولا جَبَلٌ منيفٌ. وهذا هو الذي تُعقَدُ عليهِ الخناصِرُ، وتهوي إليهِ الأفئدةُ المختارةُ، والصفوةُ الأبرارُ. وإذا كَانَ اللَّهُ سبحانَهُ أجلَّ الأشِياءِ، فالمعرفةُ بهِ أجلُّ العلومِ. فالعِلْمُ على حَدٍّ تحديدِهم ذو مراتب فمرتبة منه فعلُ اللهِ سبحانَهُ المسمَّى بالمشيئةِ والحقيقة المحمديةِ وغير ذلك كما تقدّمَ. ومرتبةٌ منه الأقلام العاليةُ وهي غيرُ القلم الذي هو المشيئةُ. ومرتبةً مِنْه الألواحُ النورية وهي غيرُ اللوح المحفوظِ الذي هو النفسُ الكليةُ وله مراتبُ أُخَرُ بحسَبِ ترتيبِ أشخاصِ عالَمِ النورِ، وهذا العامُ بهذِهِ المراتب لخَفاءِ الماهياتِ فيها، وظهورها بأنفسِها، وإدراكِها لإدراكِها، يُسمَّى علمًا وعقلاً ووجودًا ونورًا، لأنهم لا تركيبَ بهم، فعلمُهم هو عقلُهم، وعقلُهم هو علمُهُمْ، وعلمُهم هـو وُجودُهم، ونورُهُمُ هـو علمُهم هـو وُجودُهم، ونورُهُمُ هو علمُهُم ... وهكذا. والغرض الآن هو تحديدُ العلم عندَنا، فالعلمُ عندَنا يطلَقُ على مطلق الإدراكات الإنسانية، جزئية كانَتْ أو كلية، تقليدية كانَتْ أو برهانية، ويُطلقُ على الفنونِ والصناعات جيعًا، وعلى الملكة الحاصلة للإنسانِ مِنَ المهارسة عِلمًا وعملاً. والمقصودُ منه تهذيبُ النفسِ فقط، وتهذيبُ النفسِ روحانيًا عيرُ تهذيبها ماديًا، والعلمُ المهذّبُ روحانيًا هو كلَّ ما قادَ إلى اللهِ سبحانة بمتنوع الأعمالِ والعلوم والصناعات. وما لم يَكُنْ قائدًا إلى اللهِ سبحانة فهو قائدٌ لِسواهُ وما قادَ لِسوى اللهِ فهو جهلٌ، وإنْ كانَ هذا الجهلُ باديًا بالصورةِ العلمية المعلومةِ فهو جهلٌ مشابة للعلم.

ويعسرُ كثيرًا التفريقُ بينَ الجهلِ والعلمِ مِن هذه الناحيةِ إلا بما ذكرُنا. والمراع ما لم يخرُجْ مِن أسرِ نفسهِ وهواها ونوازعها، ولم يبلغ حدَّ التسليم والاستاعِ الذي هو أولُ درجاتِ العلمِ، إلى أنْ يبلغَ حدَّ التحقيق مستغنيًا عن التقليدِ، لا يمكن له إدراكُ الحقائقِ العلميةِ الإلهيةِ، ولا إدراكُ ظهورِها بنزولِها عن صورِ حقائقها الأولى النوريةِ. فالنبواتُ والرسالاتُ ظهورُ تلكَ الحقائقِ العلميةِ، وإذا لم يكن العلمُ هكذا فإنّه لا يتعدى الرسومَ ونقشَ الكتابةِ، وما لا يتعداها فليسَ علماً. ولذلك كانتِ العلومُ والإدراكاتُ متخالفةً، والعلمُ والجهالاتُ متشابهةً غيرَ متايزةِ الا عندَ مَنْ عرَفَ أنّ العلمَ هو كلّ ما أبعدَ عن اللهِ، وعرف أنّ الجهلَ هو كلّ ما أبعدَ عن اللهِ، وعرف أيّ المؤدي إلى اللهِ، وأيّها يؤدي إلى الجهلِ المؤدي إلى اللهِ، وأيّها يؤدي إلى الجهلِ المؤدي إلى المؤدي إلى المؤدي إلى البيسَ وهذا معنى ما وردَ مِنَ الأحاديث: «ربَّ عالم قتلةُ وعلمهُ معه لا ينفعه »(١) و«شرُّ الشرِّ شرارُ العلماءِ»(١) و«ربَّ متعلم جهلُهُ وعلمهُ معه لا ينفعه »(١) و«شرُّ الشرِّ شرارُ العلماءِ»(١) و«ربَّ متعلم

<sup>(</sup>١) شرح النهج مصدر سابق مجلد خامس ص٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) مجار الأنوارج، ص١١٠.

للفقهِ كان عبدًا للشيطانِ ١٠٠ وما أشبَة. فعلى هذا كلُّ ما أدّى إلى الله فهو علم وإلا فهو جهلٌ. فمن تعلّم السحر لإبطال السحر وحفظًا للدين كانَ إدراكُهُ عِلْمًا، ومَن تعلم الفقه ولم يقصد بهِ العمَلَ للهِ فهو جهلٌ، والحاصِلُ ما كانَ سببًا للإدبار عن الرزائل والإقبال على الفضائل فهو علم وإلا فهو جهلٌ. قال ﷺ : ﴿ إِنَّمَا العَلَمُ ثَلَاثُةً : آيةٌ مُحكمةً ، أو فريضةٌ عاذلةٌ ، أو سنةٌ قائمةٌ ، وما خلاهن فهو فضل «٢٥) يشير بالآية المحكمة إلى العلوم العقلية، وبالفريضة العادلةِ إلى العلوم النفسيةِ المتعلقةِ بالرزائِل والفضائِل ، وبالسنَّةِ القائمةِ ، إلى العلوم القالبيةِ الشرعية. وقسَّمَ الصادقُ عليهِ السلامُ طلبَةَ العامِ إلى ثلاثةٍ: « قسم كلُّهُ للجهلِ والمِراءِ ، وقسم للاستطالةِ والختل ، وقسم للفِقهِ والعلم "(٣). وليسَ العلمُ علمًا إلا إذا رافقَه الإدراكُ، فَالإِنسانُ خُلِقَ ذا مَعارف ومدارك، ولولاهما لكان مع وفور الحواسِّ الخمس، كالحيوان الصامتِ، فكم مِن ذي عين وأذني هو أعمى وأصمُّ ومِن ذي أنفِ أشمَّ لا يُحسِنُ التنسُّمَ والشمَّ، بل حقيقة الإدراكِ حضورٌ المدرَكِ عندَ المدرِكِ، ولا يكونُ هذا الحضورُ إلا بضربِ مِنَ الاتحادِ، ونحوِ من الإحاطةِ فالنفسُ بتوسُّطِ الحواسِّ الخمس التي هي آلاتٌ لها ومتحدةٌ بها تصِلُ لِغايتِها، المرادَّةِ مِنها، والإدراكُ لا يَحصَلُ مُطلَقًا إلا أن يكونَ المدرَكُ مِن جِنس المدرِكِ، ولذلكَ جعَلَ اللهُ النفسَ ذاتَ جهتَين : جهةٍ ماديةٍ وهي الحواسُ الخمسُ كالعينِ مثلاً تَنْطَبِعُ بها صورً الأجسامِ الماديةِ، وتتحدُ مَعها بهذا النحوِ نوعًا من الاتَّحَادِ. وجهةٍ روحانيةٍ بسيطةٍ، وهي قوةُ الإبصارِ التي أودعتها الحكمةُ في تلك الجارحة لتقدر على تجريد صور الجسمانيات كي تتحد مع النفس. ولذلكَ كانتِ النفسُ الجزئيةُ كالنفس الكليةِ ذاتَ طرفين: طرَفٍ أدنى وهو

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج١، ص١٢٦.

<sup>(</sup>٢) التكامل في الإسلام، ج٣، ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) بيان السعادة ج١، ص٦ وص١٢٧.

ما اتصلَ بالأجسام على هذا الشكل المذكور، وطرف أعلى وهو ما اتصلَ بالمجردات. وحضورُ المدرَكِ عندَ المدرِك لا يكونُ إلا باتحاد ما، ومُحالٌ أن يحصلَ إلا مع المناسبة والسنخية، ولا يتحدُ المتناقضان، ولا يمتزجُ المتباينان، ولا يمتزجُ المتباينان، وما لم يتنزلِ العالي إلى صورةِ الداني، أو يتجرد الداني مرتفعا إلى صورةِ العالي لا يتم إدراك والمثالُ على ذلك أن العطشانَ لا يذهبُ ظمؤهُ بتصور الماء، ولا بحضوره عندَه، بل يذهبُ بشريهِ إياه وجريانِهِ في عروقِه، ولا ينافي ذلك عدم الإحاطة بالمدرك إحاطة تامّة، فلا يعلمُ الشيء بحقيقيه وكنهه إلا عليتُه، ولذا فسروا الفقة بأنه (طلّبُ علم ديني يُتوصلُ به إلى علم نفسه إلى أوج عقله، ومن دنياهُ إلى آخرتِه، وتفسيرُ الفقه بالمسائِل الدينيةِ الفرعية عن أدلّتِها التفصيلية بحضُ مواضعة اصطلاحية. هذا هو معنى ومفادُ العلم والجهل. ولا أراني مارًا بموضوع في هذه العُجالة إلا وملؤه الحيرة العلم والجهل. ولا أراني مارًا بموضوع في هذه العُجالة إلا وملؤه الحيرة والدهشة، إلا هذا الموضوع، فإنه كله حقائقُ راهنة واضحة وأمور متحققة والدهشة، إلا هذا الموضوع، فإنه كله حقائقُ راهنة واضحة وأمور متحققة بينة فادرسه، وإن كنت على بينة منه فأرشدني إلى خطئي أرشدك الله.

<sup>(</sup>١) بيان السعادة. ج٢، ص٢٧٠.

والفقه هو الإدراك الذي يحرّك الإنسان من حضيض نفسه إلى أوج عقلهِ ومن دنياه إلى آخرته، فإن كان كذلك كان فقهًا وإلا فلا. وفي والتعريفات، هو: الوقوف على المعنى الحني الذي يتعلق به الحكم، وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيهًا لأنه لا يَخفى عليه شيء.

#### الرَّمُوز(١)

<sup>(</sup>۱) الرمز معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله. انظر اللمع لأبي نصر الطوسي حققه د. عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ١٩٦٠م. دار الكتب الحديثة بمصر – ص٤١٦٠.

<sup>(</sup>٢) جاء في البرهان أن الشجرة التي نهى الله آدم وزوجته أن يأكلا منها هي شجرة الحسد. البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني مؤسسة الوفاء \_ بيروت \_ ج٢، ط٣، ١٩٨٣. ص٦. فالشجرة رمز وكل رمز لا يفهم إلا بالتأويل، وقد تعني الشجرة المعرفة وقد تعني الجهل... وغير ذلك. قال تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، سورة إبراهيم آية ٢٦. فالشجرة الخبيثة هنا ترمز إلى أعداء النبي وآل بيته عليهم السلام، البرهان في تفسير القرآن مصدر سابق \_ المقدمة ص١٩٦. وقال تعالى و ألم تر كيف ضرب الله مثلاً ح

أكلَّ منها آدمُ شجرةَ الحنطةِ أو النفاحِ أو غيرَها كما ذكرُوا باختِلاف رواياتِهم وإنما منعَ اللهُ آدمَ منها لِئلا تفسُدَ في جوفِهِ، مع أنَ اعتقادَهم أنَّ ثمارَ الجِنةِ خلافُ ما في الدنيا، وأنَّ الأكلَ يترشَّحُ عرتقًا طيِّب الرائحةِ من بطن آكلِهِ ؟؟! فكيف خصَّتْ هذه الشجرةُ وحدَّها بالقذى والأذى مِن دونِ أشجارِ الجنةِ، وكيفَ اشتاقَ آدمُ ما نهاهُ اللهُ عنه، وهو الذي خَلَقَهُ بيدِهِ، وجعلَهُ صفوتَهُ، وأسجَدَ له ملائكتَهُ، وجعلَهُ أولَ فطرتِهِ، وعلَّمَهُ الأسهاءَ كَلُّهَا ، وجمعَ له عِلمَ الروحانيينَ والجسمانيينَ ، وكيفَ يأكُلُ مِنَ الشجرةِ بإغراء حَوَّاءَ ووسوسةِ الشيطانِ (فبدَتْ لهما سوءتُهما)(١) وهبَطا إلى الأرض ، وكقصةِ سليمانَ وخاتمِهِ(٢)، فقد جعَلَ اللهُ مُلْكَ سليمانَ في خاتَمِهِ، فإذا لبِسَه حَضرَتُهُ الإنسُ والجنُّ، والطيرُ والوحشُ، وحملتْهُ الريحُ على بساطِهِ بالجميع حتى الدوابِّ والخيل فاحتالَ شيطانٌ فسرَقَ الخاتَمَ فانتقَلَ المُلْكُ إليهِ، ولكنَّه خاف أنْ يعرَفَ. فيُبطَشَ به، فألقى الخاتمَ في البحرِ، فرجعَ إلى سلبانَ مِن بطن سمكةٍ، فطلّب سليانُ ذلكَ الشيطانَ ومَن معَه، وحبّسهم في الماء والصخور إلى يوم القيامة. وكقصة داؤد<sup>(٢)</sup> وتصور الشيطان له بصورة طير جميلِ وقطع داؤدَ صلاتَهُ يتطلّبُهُ مِن دارٍ إلى دارٍ، حتى أشرفَ على دارِ ﴿ أُورِيا ﴾ فعشِقَ زوجتُه وأرسلَه معَ الجيشِ وأمَرَ القَائدَ أن يقدمَهُ في الحرب ليُقتَلَ. وكقصة هاروت(١) وماروت ونزولِها الى الأرض وتعشقِها امرأة

كلمة طيبة كشجرة طيبة، سورة إبراهيم آية ٢٤. فالشجرة الطيبة هنا ترمز إلى النبي وآل
 بيته من مقدمة البرهان، ص١٩٦.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ٢٢.

 <sup>(</sup>٢) قصة سليان وخاتمة مفصلة في بيان السعادة، ج١، ص١٢٠ وهي من مرموزات القرآن فهي صحيحة بتأويلها لا كما يرويها العامة من الناس، وتجدها موجزة في كتاب إثبات الوصية للمسعودي، ص٧١، ج٤.

 <sup>(</sup>٣) قصة داؤد(ع) هي أيضا رمز كفيرها، تجدها في كثير من تفاسير القرآن الكريم منها مجمع البيان في تفسير القرآن ج٨، ص٤٧٨. والتسهيل لعلوم التنزيل ج٣ ص١٨٢.

 <sup>(</sup>٤) قصة هاروت وماروت مفصلة في البرهان في تفسير القرآن، ج١، ص٣٦-١٣٧.

جميلةً ، وسجودهما للصَّنَم وقتلِهما النفسَ المحرمةَ وشربهما الخمرةَ لتمكَّنُّهُما مِنْ نفسِها ، وغيرِ ذلك مما نسبُوهُ من الكبائِر للأنبياء مما ينافي عصمتَهم ، كلُّ هذا وأشباهُهُ أرادوا بهِ التنبية على المعاني الغيبيةِ المشهودةِ لهمُ الغائبةِ عنِ الناس، فأخذها العامةُ سمَرًا وعقيدةً، ولم يُدركوا منها إلا ظاهِرَ قِصَصِها، فنسبوا إلى الأنبياء ما يتنافَى مع بعثاتِهم، ولبطلانِ ظاهِرِها وصيحةٍ حقائِقِها، وردَ عن الموالي الكرام إنكارُها والمعاقبة عليها، وقد خاطّبنا اللهُ نحن عالّمَ البشر بواسطةِ أنبيائِهِ، وهذا ما قالَهُ المولى الصادقُ (ع): « نَزَلَ القرآنُ بمعنى إياكِ أعني واسمعي يا جارة (١٥) فمن ذلك قصص محد (ص) بقوله تعالى: « ووجدَكَ ضالاً فهدى »(٢) وقولِهِ « ولو تقوَّلَ علينا بعضَ الأقاويل الأخذْنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه الوتين)(٢) وهكذا قصص عيسى وذي النون وآدم ولوط وسائر الأنبياء (ع) وقد أكثر القرآنُ الكريمُ والحديثُ الشريفُ مِن ايرادِ مثل هذهِ الرموزِ، فمِن ذلك قولَةُ سبحانَهُ: «كَشَجْرَةِ طَيْبَةِ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وفرعُها في السماء تَوْتي أَكُلَها كلَّ حين ِ بإذن ربِّها »(١) فأين هي هذهِ الشجرةُ الثابتةُ في الأرض الباسقة الفروع في السماء، تقطَفُ أثمارُها كُلَّ حين ؟! وقولُهُ سبحانَهُ (كشجرة خبيثة اجتثتْ مِن فوق الأرض ما لها مِن قَرارِ)(٥) وقولُهُ سبحانَهُ ﴿ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سيناءَ تنبتُ بالدهن وصبغ للآكلينَ ﴾(٦) وقوله سبحانَةُ: «شجرةٌ تخرج في أصل الجحيم طلَّعُها كأنَّهُ رؤوسُ الشياطين »(٧) وعرّفنا الله سبحانَه تلكَ الأمثال أنها للتقريب على

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة البرهان \_ مصدر سابق ص١٨ وص٥٣.

<sup>(</sup>۲) سورة الضحى ـ آية ٧.

 <sup>(</sup>٣) سورة الحاقة آية من ٤٤ــ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم آية ٢٤-٢٥.

<sup>(</sup>۵) سورة إبراهيم آية ۲٦.

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون آية ٢٠.

 <sup>(</sup>٧) سورة الصافات آية ٦٤-٦٥.

الأفهام بقوله تعالى: و ويضرِبُ اللهُ الأمثالَ للناسِ (() وأنتَ تعلمُ أنّ النفوسَ لما غذاءٌ كما للأجسام غذاءٌ ، فهلْ يفتحُ بابُ كلَّ هذه الرموزِ بأمثال شرحهم لمثل آية و وجعلنا بينهُم وبينَ القرى التي باركْنا فيها قرى ظاهرةً وقدرنا فيها السيرَ ، سيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين (٢) و فالقُرى الباطنةُ الموالي الكرامُ والقرى الظاهرةُ الرّسُلُ ، والنّقَلةُ عنهم شيعتُهم وفقها شيعتِهم ، وتقدير السير فيها ليالي وأيامًا مثلٌ لما يتسيرُ في الليالي من العلم في الحلال والحرام ، والفرائض والأحكام آمنينَ فيها بأخذِها مِن مَعْدِنِها وإلا فإذا كانتِ القُرى الظاهرة هي الشامُ كما شرَحَ بعضهم ، والتي بُورِك فيها قُرى مكة ، فما وجه قولِهِ آمنينَ ، وهذه القرى محطُ قطاع الطرّق وسالبي الأموال ؟! ولولا خَوفي من أنْ أُطيلَ عليكَ ، فأضجرَكَ ، لنقلتُ لكَ من مرموزاتِ الأولينَ كاليونانِ وتعددِ آلهتِهم ، والفرْس وغيرِهم فإنَّ هذا البابَ كثيرُ وتعددِ آلهتِهم ، والفرْس وغيرِهم فإنَّ هذا البابَ كثيرُ الفائدةِ ، عظيمُ النفع يفتحُ أمامَ عارفِهِ آفاقًا مِنَ المعارفِ وأجواءً مِنَ العُلوم .

<sup>(</sup>١) سورة النور آية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ آية ١٨.

### حَوْلَ بشَريّةِ الأنبياءِ عَلَيْهم السَّلام

بينَ الحنفاء (١) والصابئة (٢) تدورُ المعاركُ الحامِيةُ حولَ بعثةِ البشرِ أنبياء وعدم جوازِها. تزعَمُ الصابئةُ أنَّ الروحانياتِ أُبدِعَتْ إبداعًا فهي جواهِرُ مجردةٌ وصور بسيطةٌ، وهم منبعُ الخيرِ والبركاتِ، وعلومُهم كليّةٌ يعلمونَ بها المغيباتِ، ويتصرفون في الأجسام الماديةِ، وكلِّ ما في الأرضِ مِن كلِّ قُواها كتحريكِ سَحابِ وهبوبِ رياحٍ وزلازلَ وصواعق وما أشبة، كلّها تستندُ إلى أسباب مِنْ جهتِها وكلَّ أفعالها خير لا يشوبُهُ شَر ولا فساد، وهم الأسبابُ الأول، والكل مسبَّباتُهم، والمسبَّبُ لا يساوي السبَب، وهم مبادي، الموجوداتِ جميعها، وعالمُهم عالمُ المعاد، فالمبدأ منهم والمعادُ إليهم،

<sup>(</sup>١) الحنفاء ج حنيف وهو المسلم الماثل إلى الدين المستقيم، والملة الحنيفية هي المستقيمة المائلة إلى الحق، والدين الحنيف المستقيم الذي لا عوج فيه والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم (ع) لأنه كان حنيفًا أي مائلاً عما كان يعبده أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله الواحد. انظر مقدمة البرهان في تفسير القرآن مصدر سابق ص١٢٨.

<sup>(</sup>۲) الصابئة: هم الذين زعموا أنهم صبؤوا من الأديان إلى دين الله أي مالوا إليه، وقيل أنهم يزعمون بأنهم على دين نوح وقبلتهم مهب الشهال يواجهون القطب، قال القمي: إنهم ليسوا من أهل الكتاب ولكنهم يعبدون الكواكب والنجوم، وقيل يعبدون الملائكة. مقدمة البرهان مصدر سابق ص٢٠٦.

وللتوسع حول ما دار بين الصائبة قوالحنفاء ـ راجع كتاب الملل والنحل للشهرستاني، ج٢، ط٢، ص٧-٤٦.

والإنسانُ المركبُ لا يخلو مِنَ القُوى المتضادةِ، كالشهوةِ والغَضَبِ وما أشبة مِن طبائع المركباتِ، والمتوسطُ بَينَ اللهِ والبشرِ، يَجِبُ أَنْ يكونَ كاملاً ليكمِلَ غيرَه، وكهالُ البشرِ بالقوةِ، ولا يخرجُ بذاتِهِ إلى الفعل ، بل بوسائط روحانيةٍ، والشرَّ مَنبعُهُ المادةُ، وعلومُ البشرِ انفعاليةٌ لا فعليةٌ، أيْ مكتسبة بالتعلم لا مِنْ ذواتِهم وهم كها تراهم متشخصونَ بأشخاص سفلية مركبةٍ من عناصرَ متضادةٍ، بهبوطِ الأرواحِ واتساخِها بأوضارِ المادةِ، ومَحالٌ أَنْ تطهّرَ إلا بالأعهالِ الصالحاتِ فتكون سبب رجوعِها إلى ما منه بدت ، ومع هذا كلّه كيف يجوزُ أن يكلم الله بشراً ؟! وهل كلامُه مِن جنس كلامِنا ؟ وكيفَ ينزِلُ مَلَك مِن الساءِ ؟ بصورةِ البشرِ ؟ أم يتبدّلُ وضعُهُ ؟! وهل معاجزُ ينزِلُ مَلَك مِن الساءِ ؟ بصورةِ البشرِ ؟ أم يتبدّلُ وضعُهُ ؟! وهل معاجزُ الأنبياءِ \_ إنْ صحَتَ ْ \_ مِن خواصِّ الأرواح، أم مِن خواصِّ المادة ؟.... والكتبُ المنزَلَةُ عليهِم أهيَ كلامُ اللهِ ؟ وكيف يُتَصَوَّرُ أَن يكونَ له كلامٌ ؟

ويقول الحنفاء: ليس الروحاني المبدّع أشرف مِن البشري المخترع. فالروحاني أمر واحد ، والجسماني أمران وهما نفسه وجسمه ، فهو مِن حيث الروح مُبْدَع ومِنْ حَيث الجسم مخترع ، يساوي الروحاني مِن جهة ويفضله مِن الروح مُبْدَع ومِنْ حَيث الجسم عخترع ، يساوي الروحاني مِن جهة ويفضله مِن المجهة ، ولقوتيه الشهوة والغضب اللتين يُذم بها الشجاعة والتودد ، ومِن الجسمانيات ما هو كامِل بالفعل وسائر النفوس محتاجة إليه. وما في هذا العالم مِن الذوات والأعيان آثار ذلك العالم ، كالشخص وظله ، والمادة ليست سبب الشر ، مَ إن الإنسان المركب مِن المادة والصورة كالمركب من الجواز والوجوب عندكم ، وما مِن شيء سوى الباري إلا ووجود من نوع جائز بذاته واجب بغيره ، والنفوس عندنا قبل المادة ، وخصوصا النفوس النبوية ، وقد زعم كثير مِن الحكماء أنه يوجد أناس سرمديون كالظلال حول العرش وهي مَبدأ الوجود ، ولما أليست الصور البشرية لباس المادة بعث الله العرش وهي مَبدأ الوجود ، ولما أليست الصور البشرية لباس المادة بعد النفوس المورة المن من المادة من عالم بلباس المادة وكملت المادة بها فكان هذا الاقتران خيرًا الروحانية كملت باقترانها بالمادة وكملت المادة بها فكان هذا الاقتران خيرًا الروحانية كملت باقترانها بالمادة وكملت المادة بها فكان هذا الاقتران خيرًا

لا شَرَّ بهِ، وعلومُ الأنبياء (ص) كليةٌ وجزئيةٌ وفعليةٌ وانفعاليةٌ، لهمُ العلومُ الكليةُ فطرةً، وبملاحظتهم عالَمَ الشهادةِ اكتسبُوا العلومَ الجزئيَّةَ. فأمزجةُ الأنبياء أمزجة نفسانية، ونفوسُهم نفوسٌ عقلية، وعقولُهم عقولٌ أمرية، وليسَ لهم إحاطةٌ بعلمِ باريهم، بل لكلِّ منهم مطرَحُ نظرٍ ومسرَحُ فكرٍ ومجَالُ عقل . فعالَمُ الروحايناتِ بالنسبةِ إليهم شهادةٌ، وبالنسبةِ لنا غيبٌ، واختيارُ الروحانيِّ إذا كانَ مقتصِرًا على أحدِ طرَفي الخير والشرِّ، وهما جانبٌ للرحمٰن وجانبٌ للشيطانِ، فإذا اختارَ جانبَ الرحمن كانَ أفضلَ، وليسَ اختيارٌ الأنبياء كذلك فهو مقصورٌ على الصلاح ، وللهِ سُنَّتانِ في خلقِهِ وهما الخلقُ والأمرُ (١)؛ السُّنةُ الأمريةُ، هي قولُهُ للشيءِ «كنْ فيكون »(١) أقدمُ مِنَ السُّنةِ الخلقيةِ، وهي الخلقُ المركَّبُ أي عالمُ البشرِ (ألا لهُ الخلقُ والأمرُ)(٣). فالأنبياء أشرَفُ مِنَ الملائكةِ، وهذا هو العجبُ العُجابُ، كيفَ صارتِ الروحانية الأمريةُ متوسطةً في الحلق ، وصارتِ الأشخاصُ الخلقيةُ متوسطةً في الأمرِ، وما ذاك إلا ليُعلَمَ أن الشرَفَ والكمالَ في التركيب لا في البساطة. واليدُ للجسمانيِّ لا للروحانيِّ، والتوجُّهُ إلى التراب أولى منَ التوجُّهِ إلى السماء، وأنَّ آخرَ الفعل أولُ الفكرةِ، وأن الفطرةَ لِمَنْ له الخيرةُ وأن المخلوق بيديه (٤) لا يكون كالمكوَّن بجرفيه (٥) ، والآخِرُ وجودًا من حيثُ الشخصُ هو الأولُ وجودًا مِن حيثُ الروحُ، وأولُ الموجوداتِ محمد ﷺ وهو آخِرُ ا

<sup>(</sup>١) كل ما يجوز عليه المساحة والمقدار والكيفية فهو من عالم الخلق. الأمر عبارة عن شيء من الأشياء لا يكون للمساحة والتقدير طريق إليه، فالإنسان بجسمه من عالم الخلق وبروحه من عالم الأمر. انظر المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزائي \_ تحقيق الشيخ محمد جابر \_ مطبعة عطايا \_ مصر \_ ص٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة \_ جزء من الآية ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ـ جزء من الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٤) المراد من المخلوق بيديه عالم الخلق الذي يجوز عليه المقدار والمساحة كجسم الإنسان.

<sup>(</sup>٥) والمراد من المكون بحر فيه كلمة (كن، الأمرية وعنها صدر عالم الأمر الذي لا تجوز عليه المساحة والمقدار كروح الإنسان.

الأنبياءِ(١). هذا هو مُجمَلُ رأي الفريقين ، ولعلكَ مررْتَ بهِ مرَّ الذكيِّ الحاضر الذهن المرهف الحِسِّ، فأعنِّي على فهمه فهمًا عميقًا، فاني أرى بكلا الرأيين الصواب والخطأ يمتزجانِ امتزاجًا، ويتسايران معًا فكيف يصحُّ للصابئة نكرانُ البعثة ؟ أيصحُّ للبشريِّ المركَّب معرفةُ الطريق إلى الله، يحللُ محللات ويحرِّم محرَّماتِ ويسُنُّ شرائعَ تتضمَّنُ أوامِرَ ونواهي، لولا الرسلُ مِنَ اللهِ يعلمونَ الناسَ ما أُرسِلوا بهِ، فيكون باتباعِهمُ السعادةُ الأبديةُ، وبعصيانِهمُ الشقاوةُ المستمرةُ. فنكرانُ بعثةِ الرسُل لا يُقرُّه عقلٌ، ولا يثبتُهُ نقلٌ، وأما فيها عدا ذلك فتتجلَّى على كلامِهمُ البراهينُ الساطعةُ والحُجَجُ الدامغةُ وقد قرأتَها. وأرى حُجَجَ الحنفاء على قوتِها ومتانتِها ملأى بالاضطراب المتضادّ والتشويش المزعزَع ، بزعمِهم أنَّ البشريَّ أشرفُ مِنَ الروحانيِّ، وزعمِهم أنَّ علومَ الأنبياءِ كليَّةٌ وجزئيةٌ، فكيف يُحجَبُ العالِمُ بالكلياتِ عن ِ الجزئياتِ؟ مع أنَّ الكلُّ لا يجوزُ أن يكونَ كلاَّ إلا بضمِّهِ الأجزاءَ، فما حَاجةُ الأنبياء لتعلُّم العلوم الجزئية؟ وأغربُ ما في رأيهم أنَّ الأنبياءَ في بشريتِهم سبّبُ وجودٍ عالَم الأمرِ، وهو عالَمُ الملائكةِ، وأنَّ الملائكةَ في بساطتِهم سببُ وجودِ الخلق البشريِّ، فالأنبياء أشرفُ مِنَ الملائكةِ. وأغربُ منه زعمُهم أنَّ الشرف والكمالَ في التركيب الذي تعتوره شتّى المنازعاتِ وفنونُ المتضاداتِ، فهو ما بينَ إيمانِ وكفرٍ، وشكِّ ويقين ... الخ. لا في البساطة التي هي العلمُ الكليُّ، والنورُ المحضُ، وأعجَبُ مِن مذا كلِّهِ زعمُهم أنَّ محدًا ﷺ هو أوَّلُ الموجوداتِ وأنه الشخصُ البشريُّ الموحَى إليهِ. فأنا مِن كلِّ هذا في حيرةٍ داجيةٍ وبلبلةٍ مُضلِّلةٍ لا أقدرُ أن أستسلِمَ لغيرِ المعقولِ، ولا أقدر على حل

<sup>(</sup>١) جاء في ينابيع المودة أن النبي عَلَيْكُم قال: وكنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث،، وفيه: وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ينابيع المودة مصدر سابق ج١، ص٥، وص١٦. وفي مشارق أنوار اليقين: وهو أول الأنبياء بالنور وآخرهم بالظهور، مشارق أنوار اليقين. وهو أول الأنبياء بالنور وآخرهم بالظهور، مشارق أنوار اليقين. للحافظ رجب البرسي، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت، ط١، ص١١.

هذه الآراء التي أراها متناقضة على رأي صحيح، ولذلك َ لجأتُ إليكَ، وأقرنُ إلى ذلك شرحَهم قولَ اللهِ سبحانَهُ: «هذا نذيرٌ مِنَ النذرِ الأولى »(١) بأنَّ الله لما ذرأ الخلق في الذرِّ الأولي قبلَ تكوين البشرِ أقامهم صفوفًا وبعَث محدًا على المحتجينَ ببعثةِ البشرِ رسلاً بقولهم «وقالوا لولا أنزِلَ عليه ملك، ولو أنزلنا ملكًا لقضي الأمر ثُمَّ لا ينظرون، ولو جعلناه ملكًا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون »(١) وقولَهُ سبحانَهُ: «وما منعَ الناسَ أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أنْ قالوا: أبعَثَ اللهُ بشرًا رسولاً. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من الساء ملكا رسولاً »(١) وتدبر بعد ذلك خبر المعراج، واختلافهم عليه فمنهم من زعمَ أنه لا يعرُجُ إلى الساء إلا مَن نزلَ منها، فعروجُه بروحِه فيه فمنهم مَن زعمَ أنه لا يعرُجُ إلى الساء إلا مَن نزلَ منها، فعروجُه بروحِه وجسمِه، وهو رأيُ الفلاسفةِ والمعتزلةِ، ومنهم مَن قالَ عرجَ بروحِه وجسمِه، وقالَ أميرُ الشعراء في ذلك:

يتساء لونَ وأنتَ أطهرُ هيكل بالروحِ أم بالهيكل الإسراء بها سمّوتَ مطهّرين كلاهُما نسورٌ وروحسانية وبهاء (١)

كيف يكون عروج الروح منفصلة عن الجسم، ومتى انفصلا وقد اتحدا إلا بالموتِ؟ وكيف يجوزُ ذلكَ الانفصالُ، وإن كان هذا العروج بالتفكرِ، فليسَ له كبيرُ أهميةٍ، لأنه وردَ عن بعض العارفين أنه قال: ﴿ إِنِي أَعرجُ فِي

<sup>(</sup>١) سورة النجم آية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الأنعام آية بمره .

<sup>(</sup>٣) الإسراء آية ١٤و٥٥.

<sup>(</sup>٤) أمير الشعراء الشاعر الشهير أحمد شوقي. والبيتان من قصيدته الهمزية النبوية التي مطلعها ولد الهوى فالكائنات ضياء .

كلَّ يوم سبعينَ مرةً ، (١) أم كيفَ يجوزُ العروجُ ببدَنِ كثيفِ يخترقُ الساواتِ، ودليلُهُ جبريلُ حتى يصلا إلى موضع لا يجوزُ لملكِ أن يجتازَهُ فيقولُ لمحمد عَلَيْكُ ولو دنوتُ قدرَ أغلة لاحترقْتُ ، (٢) أتكونُ بشريةُ محمد عَلَيْكُ ألطفَ مِن نورانيةِ جبريلِ الأمين ؟! تدبر ذلك جيدًا وأعطني ما يتضحُ لكَ \_ أعطاك اللهُ \_ وأضفُ إلى ذلكَ صفاتِهِ عَلَيْكُ . اتفقَ الجميعُ أنه « لم يُرَ له في ء » في قمر ولا ظلِلَّ في شمس ، (٣) وأنَّ نورَ وجههِ عَلَيْكُ يغلُبُ نورَ المصباحِ ، (١).

و وإذا مشى مع الطوالِ طالَهم (٥) وإذا مشى مع القصارِ لم يَبِنْ منهم، ويُبصِرُ مِن ورائِهِ كما يُبصِرُ مِن أمامه (٦)، وينطقُ بلغاتٍ كثيرةٍ (٧) يسمعُ في منامِهِ ويجاوبُ على ما يَسمعُ كما يسمعُ في يقظتِهِ (٨) وتنامُ عيناهُ ولا ينامُ

<sup>(</sup>١) (٢) بيان السعادة مصدر سابق، ج٢، ص٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار للشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي، دار الفكر ـ القاهرة ١٣٦٨هـ، ص٢٧. وانظر بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ط٢، ج١٧، ص٢٩٩ وقال ابن سبع كان على نورًا فكان إذا مشى في الشمس أو القمر لا يظهر له ظل لأن النور لا ظل له... وعن ابن عباس لم يكن له يكافي ظل في شمس ولا قمر لأنه كان نورًا ، انظر السيرة النبوية والآثار المحمدية تأليف الإمام أحد زيني المشهور بذاحلان ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ المجلد ٢، ط٢، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار مصدر سابق ج١٥، ص٣٧٣ وعن ابن عباس: لم يقم ﷺ مع السراج قط إلا غلب ضوءه السراج. السيرة الدحلانية مصدر سابق ج٢، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) انظر نور الأبصار مصدر سابق ص٢٧ وانظر شرح نور اليقين ي سيرة سيد المرسلين \_ تأليف الشيخ محمد الخضري \_ دار الزهراء للتأليف، ط١، ١٩٦٢، ص ٢٤٦٠. وعن عائشة: لم يكن يماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول الإطالة أو زاد عليه \_ السيرة الدحلائية، ج٢، ص٢٥٢.

 <sup>(</sup>٦) نور الأبصار مصدر سابق ص٢٧ وانظر شرح نور اليقين مصدر سابق ص٢٤٧.

لقد كان رسول الله يقرأ ويكتب باثنين وسبعين أو بثلاثة وسبعين لسانًا ١. انظر بصائر الدرجات الكبرى مصدر سابق ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار مصدر سابق ج١٧، ص٢٩٩.

قلبه (١) لم يُر له نَجْو (١) إلى كثير مِن هذه الأوصاف العجيبة الغريبة ، أضف إلى ذلكَ أحاديثَهُ الشريفة عن نفسِهِ عَلِيلًا سُئِلَ متى كُنْتَ نبيًّا ؟ قالَ ﴿ كُنْتُ نبيًا وآدمُ بينَ الروحِ والجسَدِ، (٢) وقولُهُ عَيْلِيُّهُ: ﴿ أُولُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي ﴾ ووأولُ ما خلقَ اللهُ نورُ نبيُّكَ يا جابرُ، والمرادُ مِن هذه الأحاديثِ الكريمةِ كلُّها الحقيقةُ المحمديةُ وهي روحُ النبيِّ عَيِّكَالِيُّهِ. هذا قولُ الجميعِ وهذه رواياتُهم ولا أدري كيف يكون هذا الأولُ المخترَعُ مِن نورِ اللهِ، ولا يعرَفُ اللهُ ولا يشارُ إليهِ إلا بهِ وهو أصلُ التكوين ومصدرُ المكوناتِ، جوهرِها وعرضيها، ومجردها وبسيطِها معقولِها ومحسوسِها. لا أدري كيف يكونُ هذا البشريَّ الآكِلَ الشاربَ، فأعِنِّي على فهم ذلك أعانك اللهُ. استأذنَهُ عمَّه العباسُ في أن يمدحَه فأذِنَ له فقالَ:

مِن قبلِها طبْتَ في الظلالِ وفي مستودَع ِ حيثُ يُخصَفُ الورَقُ تُسمَّ هبطَست البلادَ لا بشَسرٌ أنستَ ولا مضغسةٌ ولا عَلَستُ

وردْتَ نارَ الخليلِ مكتِّيمًا تجولُ فيها وليس تحترِقُ (١)

هذا عدا ما هنالكَ من المعجزات كإروائيهِ العسكَرِ والماء يفيضُ مِن بين أصابِعِهِ (٥) « وتسليم الغزالِ عليهِ ١٦) « واشتكاء الغزالةِ له ١٧) « وإحيائِه الموتى ، (٨) ، ( وانشقاق البدر ، (١) ، ( وعلمه بالمغيباتِ ، (١٠) بما يصعُبُ تتبعُهُ وحصرُهُ، ولهذا يقولون إن معاجزَ الأنبياء جيعًا له. وقالَ الشاعرُ به:

<sup>(</sup>١) شرح نور اليقين مصدر سابق ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ج١٥، ص٣٩١ وج١٧ ص٣١٥.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة مصدر سابق ج١ ، ص٩ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص١٢.

<sup>(</sup>٥ و٦) انظر حدائق الأنوار ومطالع الأسرار تأليف ابن الديبع الشيباني الشافعي \_ تحقيق عبدالله الأنصاري ص٢٣٧.

<sup>(</sup>٧ و٨ و٩ و١٠) نور الأبصار مصدر سابق ص٣٤-٦٦.

وسمَت باسمِهِ سفينة نوح فاستقامَت به على مجراها وبه نالَ خلة الله ابسراهيم والنارَ باسمِهِ أطفساها وبسرِ له سرى في ابسن عمسرا نَ أطاعَت تلكَ اليمينَ عصاها وبه سخَّرَ المقسابسرَ عيسى فأجابَت نداءَه موتاها(۱)

ولو تتبعْنا هذا البابَ لكانَ بذاتِهِ كتابًا ضخمًا ، فتدبر هدانا اللهُ وإياكَ.

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات من قصيدة طويلة تعرف بالأزريّة نسبة إلى قائلها الشاعر محمد كاظم الأزري البغدادي التحيمي (١١٤٣-١٢١١هـ) وتبلغ هذه القصيدة ألف بيت والمطبوع منها ٥٨٧ بيتًا ومطلعها:

لمن الشمسُ في قبـاب قبـاهـا شُفَّ جسمُ الدجى بروح ضيبـاهـا

#### الظاهير والباطين

اتفقَ الجميعُ من الفلاسفةِ الإلهيينَ أن اللهَ سبحانَهُ ببديع حِكمتِهِ وعميمٍ لُطفِهِ خلقَ الأشياءَ كلُّها ذواتِ ظواهرَ وبواطنَ، وقشورٍ ولبابٍ، ويعرَفُ باطنُها مِن ظواهرِها فقط كالجسمِ والروحِ واللفظِ والمعنى، وهذا مما يؤكدُ لنا تأكيدًا تامًا تعلقَ الروحانياتِ بالمادياتِ والمعقولاتِ بالمحسوساتِ وأن قيامَ كلِّ محسوس بمعقولِهِ، وكلِّ ماديٌّ بمجرَّدِهِ وليس لدينا منسعٌ لخوض هذا البابِ، واكتِناهِ مُعميَّاتِهِ، واستجلاءِ غوامضِهِ، وقَد تقدم منه بالمقدَّمةِ طرَفٌّ يكادُ يكونُ مغنيًا، بل المرادُ منه الآنَ أن نتعاونَ على فهم ما وردَ عن الفلاسفةِ الإلهيينَ ودلاليِّهم على أنَّ للعلومِ الإلهيةِ باطنًا هو المرادُ بظاهرها وهذا الظاهِرُ دالٌّ عليه، وقائدٌ إليهِ، فإذا عرفَ الإنسانُ ظواهرَها وتخلى عن ﴿ بواطِنها ومعاني إشاراتِها، فقد عَرفَ ما لا ينفعُهُ، فظواهرُ العلومِ الدينيةِ متعلقٌ بظواهر الأحسام ولها وضع ومِن أجلِها نُصِبَ، وبواطنُ العلوم الدينيةِ موضوعٌ للنفسِ القابلةِ للعلومِ الإلهيةِ ولها وضعَ ومِن أُجلِها نُصِبَ، وبواطنُ العلوم الدينية موضوع للنفس القابلة للعلوم الإلهية فهيولى العلوم الظاهرة الأجسامُ، تقومُ عليها وتتركبُ منها، وهيولى العلومِ الباطنة الروحُ اللطيفةُ، تتصوَّرُ فيها صورًا ملكيَّة، تنالُ بها رتبًا ساويةً. والإيمانُ باللهِ هو قَبولُ الدعوةِ الباطنةِ، أو هو تحلّي الظاهِرِ بحليةِ الشريعةِ، وتكييفُ الباطِن بكيفية الإمام المعصوم التي هي صُورة نازلة مِن ملكوتية السماء، تدخُلُ قلبَ المؤمن ، وبها تكونُ آخِرُ فعليَّاتِهِ أي الغايةُ المقصودةُ مِن كلِّ أعالِهِ ، وبها تحصّل الأبوةُ والنبوَّةُ بين المعصوم والمؤمِن ، وبها تحصّلُ الأخوةُ بين المؤمنين، وبها تحصَّلُ معرفةُ الإمام بالنورانيةِ، وبها تشرقُ الأرضُ بنورِ ربِّها، وقد أيَّدَ الموالي الكرامُ هذه النظرةَ، ومنهم أُخِذَت وعنهم صدرَتْ. وعن الإمام الصادقِ: أنَّ قومًا آمنوا بالظاهِر وكفروا بالباطِن فلم ينفعهمْ ذلك شيئًا. إذ لا إيمان بظاهر إلا بباطن ، ولا بباطن إلا بظاهر ١٥٠١). والمعرفة على وجهين : معرفةٌ ثابتةٌ على بصيرةٍ يعرَفُ بها دينُ اللهِ، فهذه المعرفةُ الباطنةُ الثابتةُ بعَينِها، الموجبُ حقُّها المستوجبُ أهلُها عليها الشكرُ للهِ، الذي مُنَّ عليهم بها منًّا مِنَ اللهِ مع المعرفة الظاهرةِ، فأهلُ المعرفةِ بالظاهر الذين عرَفوا أمرَنا بالحقِّ على غير علم بهِ، لا يلحقون بأهل المعرفة بالباطِن على بصيرتِهم (١) وعنه أيضًا: (مَنْ عَرَفَ أطاع، ومَن أطاع حرَّمَ الحرامَ جميعَهُ، ولا يكونُ تحريمُ الباطِنِ واستحلالُ الظاهرِ، إنما حرَّم اللهُ الظاهِرَ بالباطن والباطنَ بالظاهرِ جبيعًا معًا، وكذلكَ لا يستقيمُ أن يعرف صلاةَ الباطن، ولا يعرف صلاة الظاهِر، ولا الزكاة ولا الصومَ ولا الحبجُّ ولا العُمرةَ ولا المسجدَ الحرامَ ولا جميع حرماتِ اللهِ ولا شعائِرَ اللهِ لأنَّ أحدهما لا يستقيمُ إلا بصاحبهِ (٣). وعنهم مِثلُ هذا كثيرٌ وكثيرٌ، وتعليلُ هذا عندَهم هو كما ذكرْتُ لكَ مِن أنّ جميعَ الأشباءِ لها ظواهِرُ وبواطنُ كما ورَدَ ﴿ إِنَّ للقرآنِ بِاطِنًا وِباطنًا إلى أَنْ عدَّ سبعةً أبطُن ١٤٠ وقد فُرِضَ باطِنُ الشرع وظاهرُهُ، لأنَّ الإنسانَ مركَّبٌ مِن نوعينِ : معقولٍ ومحسوسٍ ، معقولهُ العقلُ والنفسُ ، ومحسوسُهُ سائرٌ أجزاءِ البدن، ولاتحاد محسوسيه بمعقوله صار تكليفه الإلمي محسوسًا ومعقولًا،

<sup>(</sup>١) مقدمة البرهان في تفسير القرآن \_ مصدر سابق \_ ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) صحيفة الأبرار مصدر سابق ج١، ص٢٩١.

<sup>(</sup>٣) صحيفة الأبرار ومقدمة البرهان ص١٤، ج١، ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ج.٤، ص١٥٧.

فالمحسوسُ هذه الأوامِرُ الشرعيةِ مِن صلاةٍ وصيام وسائيرِ ما فُرضَ وما سُنَّ، والمعقولُ مِن التكليفِ هو معرفةُ هذه الأشياءُ روحانيًا كما مَرَّ عن الصادق عليه السلام، وسيمرُّ بكَ: «أنهم باطنُ التكليف»(١) ولأنَّ عوالمَ الغيبِ مِن نورِ بسيطٍ وجوهرِ مجرّدٍ لا تركيبَ فيه، كانَت صلاتُهم وسائرٌ ا أعمالِهم بسيطةً لا تركيبَ فيها ولا نطقَ بل هو تحميدٌ فكريٌّ وتسبيحٌ عقليٌّ كلُّ بحسبِهِ. « وإنْ مِنْ شيءِ إلا يسبِّحُ بحمدِه ولكنْ لا تفقهونَ تسبيحَهم إنه كانَ حليمًا غفورًا »(٢) ولقد وردَ عن الملائكةِ ما معناهُ أنّ شرابَهُم التسبيحُ وطعامهم التقديس بما يُفاضُ عليهِم مِنَ الإشراقاتِ المعنوية والفيوضاتِ القدسيةِ، وأما باطنُ ما سوى التكليفِ مِنَ العلومِ فلاختلافِ الاستعدادِ والقبولِ لا يجوزُ أن يُعطَّى طالبُ الابتدائيةِ ما يُعطى طالبُ المتوسطةِ، وطالبُ المتوسطةِ لا يُعطى ما يُعطى طالبُ الثانوية. ولذلكَ ورَدَ عنهم شرحُ الآيةِ الواحدة لطلاب مختلفي الأفهام بمعان مختلفة لأنهم أطباء النفوس يعطون الدواءَ على قدر الداء. ولولا خوفُ الإطالةِ فنضجركَ لأفَضْنا بشرح ما لهذه الأوامِر الشرعيةِ مِن تهذيبِ نفوس ، وتحسين أخلاقٍ وتـزيين معــامَلات وإخضاع هذا الجوارح المتوثبةِ وتذليلِها، بسنةِ الشارعِ الأعظم صلوات الله وسلامه علمه وآله.

<sup>(</sup>١) أي أن ما كلف به العباد من صلاة وزكاة وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر له باطن هو النبي.

فمن لم يعرفهم ويقتدي بهم لا تنفعه عبادته، لأن طاعة الرسول طاعة الله وللتوسع ي هذا المعنى (بأنهم باطن التكليف) انظر صحيفة الأبرار، ج١، ص٢٩٠ ـ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ٤٤.

## دلالتُه على أهل بيتِه عليه وعليهم الصَّلاة والسلام

مَرَّ بِكَ عندَ الحديثِ عن رموزِ الحكاءِ ما جعلكَ تدرِكُ أَن أَكثرَ الأوامِر الإلهيةِ لا تُعطى، ولا يجوزُ أَن تُعطى إلا بإشارات خفية، وتلويجات سرية، لينفاوُت القبولِ وتبايُنِ العقولِ، ومرَّ بِكَ ما عرَّفَكَ أَنَّ كلَّ الأشياء لها ظاهر وبلطن وكها مرَّ بك في المقدمةِ أَن للألفاظ جهتين: جهة إطلاق وجهة تقييد، بما يساعدُكَ على فهم ما سيَأتي بما أوردَه الرسولُ عَيَّالِينَ في أهل بينه عليهم السلام، وما جاء على ألسنتهم في الحديث عن أنفسهم فافتحْ لهذه الأحاديث ذهنك وأحضِر لها فهمك، وتدبَّر ألفاظها ومعانيها وظواهرها وخوافيها وأفهمني بعد ذلك ما فهمت، وأعلمني ما علمت، فإني أرى هذه الأحاديث لها من السموِّ والرفعةِ ما يجعلها أجلَّ مِن أَنْ تقدَّر، ومِنْ حيثُ الإغراقُ إن كان ثمة إغراق بحيث لا تعرَف، فهل أنا مُخطى، في معرفتي وزائغُ النظر بفهمي ؟! أرشدن أرشدك الله. قال الرسولُ عَلِيلًا: ﴿ مَن سرَّه أَن وليوالِ عليًا وليوالِ وليَّهُ، وليقتد بالأثمةِ مِن ولدِهِ مِن بَعدِهِ فإنهم عترتي خلقوا مِن طينتي وردُوقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذّبِينَ بفضلِهم والقاطعينَ فيهم صلتي لا وردُوقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذّبِينَ بفضلِهم والقاطعينَ فيهم صلتي لا وردُوقوا فهمي وعلمي، فويل للمكذّبِينَ بفضلِهم والقاطعينَ فيهم صلتي لا أناهُمُ اللهُ شفاعتي (١٠). وقال عليًا إذ الله الناسُ إني تركّتُ فيكم ما إن أناهُمُ اللهُ شفاعتي (١٠). وقال عليًا إذا أيها الناسُ إني تركّتُ فيكم ما إن

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة ج١، ص١٢٦أ.

تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدُها أعظمُ من الآخَر، كتابُ اللهِ حبلٌ ممدودٌ مِن السهاء إلى الأرض وعترتي آل بيتي، ولنْ يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيها (١) وقال على ألست أولى بالمؤمنينَ مِن أنفسهم ؟ قالوا بلى يا رسولَ اللهِ. قالَ: إني سائلُكُم عن إثنين القرآنِ وعترتي أهلِ بيتي (٢) وقال على اللهِ تقدموها فتهلكوا ـ القرآن والعترة ـ ولا تعلّموهم فإنهم أعلم منكم (٢) وقال على الله : «أهل بيتي فيكم كسفينةِ نوح مَن ركبها فإنهم أعلم منكم منل باب حطة في فيا ومن تخلف عنها غرق (١) وقال على الله : «أهل بيتي فيكم مثلُ باب حطة في بي إسرائيلَ مَن دخلة غُفِر لَه (٥) وسئلَ عَلَيْ : « والذي نفسي بيده لا ينفعُ «بقاء الحار إذا كُسِرَ صلبُهُ (١) وقال عَلَيْ « لو أنَّ رجلاً صفنَ بينَ الركن عبدًا عملهُ إلا بمعرفة حقنا (١) وقال عَلَيْ « لو أنَّ رجلاً صفنَ بينَ الركن وحسبُكَ مِن هذا كله أنَّ اللهُ سبحانهُ قد فرضَ الصلاة عليهم أثناء الصلاة وحسبُكَ مِن هذا كله أنَّ اللهُ سبحانهُ قد فرضَ الصلاة عليهم أثناء الصلاة عليهم كتاركِ الشهادتين ، وتاركُ الشهادتين علائهُ غيرُ مقبولةٍ قالَ الإمامُ الشافعيُ (١):

يا آلَ بيتِ رسولِ اللهِ حَبَّكَم مُ فَرْضٌ مِنَ اللهِ في القرآنِ أَنزَلَهُ يَكُم مِن اللهِ في القرآنِ أَنزَلَهُ يكفيكُمُ مِن لا يُصَلِّي عليكم لا صلاةً لهُ

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص٢٩.

 <sup>(</sup>٢) المراجعات للإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي ـ دار إحياء العلوم، ط٤، ١٩٥٨،
 ص٠٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص٢٣.

<sup>( £</sup> و ٥ ) ينابيع المودة ج١ ، ص٢٦ .

<sup>(</sup>٦) المراجعات ص١٢٤.

<sup>(</sup>٧) ينابيع المودة ج١، ص٧٠ وص١٢٨.

<sup>(</sup>A) المراجعات ص٣٠.

<sup>(</sup>٩) ينابيع المودة مصدر سابق ج٢، ص١٢.

قَالَ أُميرُ المؤمنينَ عليٌّ (ع): «انظروا إلى أهل بيتِ نبيِّكم فالزموا سمْتَهم، واتبعوا أثَرهم فلن يخرجوكم مِن هدىً، ولن يُعيدوكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا، وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا ه(١) وقالَ عليهِ السلامُ: ﴿ نحنُ الشَّعارُ والأصحابُ والخَزَنةُ والأبوابُ، ولا تؤتَّى البيوتُ إلا مِن أبوابِها، فمن أتاها مِن غير بابِها سُمِّيَ سارقًا ١٥،١) وقال (ع): «اعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدَ حتى تعرفوا الذي تركَّهُ ولَّن تأخذوا بميثاقِ الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضَهُ، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذَهُ، فالتمسوا ذلك مِن عندِ أهلِهِ، فإنهم عَيشُ العلم ، ومَوتُ الجهلِ ، همُ الذين يخبركم حكمُهم عَن علمِهم وصمتهُم عنْ منطقِهم، وظاهرُهم عن باطِّنهم لا يخالفون الدين ولا يختلفونَ فيهِ، إلى قولِهِ: هوَ بينَهم شاهدٌ صادقٌ وصامتٌ ناطقٌ ، (٣). وقال عليهِ السلامُ: ﴿ بِنَا اهْتُدَيَّمَ فِي الظَّلْمَاءِ وتَسْنَمْتُمُ العلياءَ وبنا انفجرتُمْ عن السرار »(٤) وقال عليهِ السلامُ: « نحنُ شجرةُ النبوةِ ومحَطُّ الرسالةِ، ومختلَفُ الملائكةِ، ومعادنُ العلمِ وينابيعُ الحِكَمِ، ناصرنا ومحبَّنا ينتظِرُ الرحمة وعدوُّنا ومبغضُّنا ينتظرُ السطوة »(٥) وقالَ عليهِ السلامُ: « أينَ الذين زعمُوا أنهمُ الراسخون في العلم دونَنا كذبًا وبغيًا علينا أن رفَعنا اللهُ ووضعَهمْ، وأعطانا وحرَمَهم وأدخلنا وأخرجَهم، بنا يُستَعطى الهدى ويُستجلى العمى ١٥٠٠ وقالَ عليهِ السلامُ ـ وهو نهايةُ العجَب وغايةُ الاستغراب ـ : « يموتُ مَن ماتَ منا وليسَ بميتٍ، ويَبْلى مَن بليَ منا وليس ببالي، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإنَّ أكثرَ الحقِّ فيما تنكرون ۥ(٧) وقالَ لكَميـل: ﴿ لا تَـأْخُــٰذُ إلا عنــا تكــنْ

<sup>(</sup>١ و٢ و٣) نفس المصدر ج١ ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ج١، ص٣، وانظر المراجعات مصدر سابق، ص١٧، انفجرتم: دخلتم في الفجر. السرار: آخر ليلة من الشهر يختفي فيها القمر.

<sup>(</sup>٥) المراجعات ص١٧، وبحار الأنوار ج٢٦، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) المراجعات ص١٧ وبحار الأنوار ج٢٣، ص٢٥.

<sup>(</sup>٧) ينابيع المودة ج١، ص٢٤ والمراجعات ص١٩.

مناه (۱) وقالَ الإمامُ الصادقُ (ع) و هلكَ أصحابُ الكلامِ إلا مَنْ أخذَ عناه (۲) وقالَ عليهِ السلامُ: كلَّ شيء لا يخرجُ مِن هنا فهو باطِلَّ وأشارَ إلى بيتِه (۲) وسُئِلَ عَن قولِ أميرِ المؤمنينَ: «سَلوني عا شِئتُم فوالله لا تسألوني عن شيءِ إلا أنبأتكم به ه (۱) فقالَ: وليسَ أحدّ عندهُ علمٌ إلا بشيء خرجَ مِن عندِ أمير المؤمنينَ فليذهبِ الناسُ حيثُ شاؤوا (۱) وقالَ الباقرُ عليهِ السلامُ: «نحنُ جنبُ اللهِ عزَّ وجلًّ، نحن صفوةُ اللهِ، نحنُ خبرَةُ اللهِ، نحنُ أمناهُ اللهِ، فعنُ مستودَعُ مواريثِ الأنبياء، نحنُ حُجَعُ اللهِ، نحنُ حَبلُ اللهِ المتين، بنا فتح الله، وبنا يخمُ، مَنْ تمسَّكَ بنا نجا، ومن تخلّفَ عنا غوى، فمَن عرفنا وعرفَ حقنا، وأخذَ بأمرِنا، فهو منا وإلينا (۱) هذه نُتَفَّ قليلةً كتبُتُها لك لتقرأها متمعنًا فتدلّني على هذا القولِ إن كانَ بمحلّهِ أو كانَ صادِقًا بنهجِهِ فكيفَ يكونُ تحقيقُهُ برجالٍ وُلِدوا وماتوا، وإن كانَ ادعاءً عاديًا فكيفَ صدورُهُ عَن معصومٍ لا شكَ في عصميهِ، مع أننا لم نسمَعْ قولاً كهذا، وبعدُ. فقد أرى أنَّ نهايةً هذا البابِ هي نهايةُ التمهيداتِ للحيراتِ التي وبعدُ. فقد أرى أنَّ نهايةً هذا البابِ هي نهايةُ التمهيداتِ للحيراتِ التي نبيء بها إن شاء الله فاستعدً لا نقاذي كها أمَّلتُ منكَ.

<sup>(</sup>١) انظر تحف العقول للشيخ الثقة أبي محد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني من أعلام القرن الرابع الهجري \_ منشورات المطبعة الحيدرية النجف الأشرف ١٣٨٥هـ ص١١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الاجتجاج ج١، ص١٢٣ وبحار الأنوار ج٢، ص١٣٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ج٢، ص٩٤.

<sup>(</sup>٤ و٥) بصائر الدرجات الكبرى مصدر سابق ص٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) ينابيع المودة مصدر سابق ج١ ، ص٢١. وبصائر الدرجات ص٨٣.

#### عِلْمُ الموالي الكرام عليهم السلام

بعد أن عرضنا عليك بعضاً مِن الأحاديثِ الدالةِ على بعضِ شأنِهم، وبعضاً من كلامِهم عَن أنفسِهم، نعرضُ عليكَ ما أثبتوهُ لأنفسهم مِن سعةِ العلمِ الذي هو فوق طاقةِ البشر لتعيننا على تعليلهِ ومعرفتهِ، فإنه مدهِش كثيرًا وعير أكثرَ. قالَ الصادقُ عليه السلامَ عند تلاوتِهِ قولَهُ سبحانَهُ: وقالَ الذي عندَه علم مِن الكتابِ أنا آتيك بهِ قبلَ أن يرتد إليك طرفُك ، (۱) قالَ الذي عندَه علم مِن الكتابِ أنا آتيك بهِ قبلَ أن يرتد إليك طرفُك ، وقالَ الفادقُ بينَ أصابِعِهِ ووضعَها على صدرِه وقالَ: وعندنا والله علم الكتابِ كلّهِ ». وقد مَر عليك معنى الكتابِ أنه يضم جميع المكوناتِ. وقالَ أبو عبدالله: وإني لأعلَمُ ما في الساءِ وما في الأرض ، وما في الجنةِ ، وما في النارِ ، وما كانَ وما يكونُ إلى يوم تقومُ الساعةُ ، ثم سَكَت ، ثم قالَ : وعلمهُ من كتابِ اللهِ ففيهِ تبيانٌ لكلّ شيءٍ ، (٣). وقالَ أميرُ المؤمنينَ علي (ع) : وعندي علم المنايا والبلايا وفصلُ الخطاب، ولقد نظرتُ في الملكوتِ يإذن ربي وعندي علم المنايا والبلايا وفصلُ الخطاب، ولقد نظرتُ في الملكوتِ يإذن ربي فا غابَ عني ما كانَ قبلي ولا ما كانَ بعدي ، (١) وقالَ عليهِ السلامُ: وسلوني في غابَ عني ما كانَ قبلي ولا ما كانَ بعدي ، (١) وقالَ عليهِ السلامُ: وسلوني في غابَ عليه السلامُ وقالَ عليهِ السلامُ وسلوني في غابُ عني ما كانَ قبلي ولا ما كانَ بعدي ، (١) وقالَ عليهِ السلامُ : «سَلوني في غابَ غابَ عني ما كانَ قبلي ولا ما كانَ بعدي ، (١) وقالَ عليهِ السلامُ : «سَلوني في أنا غابَ عني ما كانَ قبلي ولا ما كانَ بعدي ، (١) وقالَ عليهِ السلامُ : «سَلوني في أنهُ عنهُ عنه عليه السلامُ : «سَلوني وسلامُ عنه عليه السلامُ : «سَلوني المُعاتِ عليهُ عليه السلامُ : «سَلوني المُعاتِ السلامُ المُعاتِ المُعاتِ عليهُ السلامُ المُعاتِ المُعاتِ السلامُ المُعاتِ اللهِ المُعاتِ المُعاتِ المُعاتِ السلامُ : «سَلونِ المُعاتِ المُعاتِ المُعاتِ السلامُ المُعاتِ المُعاتِ

<sup>(</sup>١) سورة النمل آية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة مصدر سابق ج١ ، ص١٠٢ وانظر بصائر الدرجات ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) سلوني قبل أن تفقدوني ج١، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٤) مشارق أنوار اليقين مصدر ساببق ص٧٧ و٨٣.

قبلَ أَنْ تَفقِدوني فأنا نَمَطُ الحجاز<sup>(١)</sup>، وأنا عَيبةُ علم رسول الله »<sup>(١)</sup> « سلوني فوالذي نفسُ محمد بيدِهِ لو ثنيتْ لي الوسادةُ وجلستُ عليها لقَضَيتُ بينَ أهل التوراةِ بتوراتهم، وبين أهل الإنجيلِ بإنجيلِهم، وبينَ أهل الزَّبور بزَبورهم ،(٢) و ولو شِئْتُ لأخبرْتُ كلاً منكم بمدخلِهِ ومخرجِهِ... إلى قولِهِ: ﴿ وَلَكُنَّ أَخَافَ أَن تَكَفَرُوا بِي وَبُرْسُولِ اللَّهِ ﷺ أَلَا وَإِنِّي مَفْضِيهِ إِلَى الْحَاصَّةِ مِمَّنْ يَوْمَنُ ذلك منه (١) فلم يَقُلُ أَحَدُ سلوني قبلَ على إلا رسول الله عَلِيْكُ (٥). وسُئِلَ الصادقُ (ع): ما ظَهَرَ لمواليكم مِن علميكم ؟ قالَ: « بابّ أو بابان » قِيلَ: ما روِيَ مِن فَصْلِكُم إلا بابِّ أو بابانِ؟! قالَ: ﴿ وَمَا عَسَيْتُمَ أَنْ تَرُووا مِن فَصْلِنَا إلاَّ أَلِفًا غير معطوفة ، (٦) وقال الباقِرُ (ع) لِرجل : «ما تقولُ الشيعةُ في عليٌّ وعيسى وموسى؟ قال: جُعِلتُ فداك وما عسَى أن تقولَ فيهم؟ فقالَ: واللهِ عليِّ أعلمُ منها ثمَّ قالَ: ألسم تقولونَ إنَّ لعليِّ (ع) ما لمحمد (ص) قالَ: بلي. وقال ايضا: العامُ الذي نزَلَ مع آدم عليهِ السلامُ على حالِهِ عندنا، وليس يمضي منا عالمٌ إلا خلَّفَ مَن يعلمُ علمَهُ والعلم نتوارثُ بهِ »(٧) وعن رسولِ اللهِ (ص): ولما هبطتُ - أي مِنَ المعراجِ - جعَلْتُ أُخبِرُ عليًا ويُخبِرني، فعلِمْتُ أَنِي لَمْ أَطَأُ مُوطِئًا إِلَا وَكَشِفَ لَعَلِيٍّ عنه حتى نظرَ إليه <sub>١</sub><sup>(٨)</sup>. هذه

النمط في اللغة جماعة من الناس أمرهم واحد. وعن علي (ع) وخير هذه الأمة النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي ؛ (لسان العرب).

العيبة الوعاء من أدم وعيبة الرجل موضع سره. (لسان العرب) الحديث من مشارق أنوار اليقين ص٨٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر كتاب سليم بن قيس الكوفي الهلالي العامري مؤسسة الأعلمي بيروت - ص٢١٤.

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودة مصدر سابق ج١، ص٦٥.

سلوني مصدر سابق ص٦٢، ولم يقلها أحد بعده إلا فضح سوى الإمام الصادق (ع).

صحيفة الأبرار مصدر سابق ج١، ص٢١٥.

<sup>(</sup>٧) بصائر الدرجات مصدر سابق ص٢٤٨.

صحيفة الأبرار مصدر سابق ج١ ص١٣٥.

شذَراتٌ مِن جواهرَ، ونثرات من لآلىء أو قُلْ حيرةٌ مِن حيراتٍ علميةٍ، ومَذهلةٌ مِن مذهلاتٍ عقليةٍ نثرتُها أمامَكَ لتحلَّ لي مُشكِلَها وتشرَحَ مُعضِلَها. شَرَح الله صدرَك بالإيمان وحَلاَّكَ بالغفرانِ.

### ﴿عِلْمُهُمْ عَلَيْمُ السَّلامُ بِالمُغَيَّباتِ﴾

وهذه حيرة أخرى أسوقُها إليكَ في جلةِ ما أسوقُ، قد أخرجتني عن حيِّ التفكير إلى الدهشة، ومِنَ التعقل إلى الذهولِ. كيف يُمكِنُ البشريِّ علم المغيبات، مَع أنه مَحظورٌ عليه علم المشاهدات، علماً كليًّا لا بل جزئيًا فها القولُ وكيف العملُ ١٤ اتفقَ جهورُ علماء المسلمينِ على علم أثمة آلِ البيت (ع) بالمغيبات، إلا مَن تعصَّبَ منهم، وقد أفرة ابن أبي الحديد لعلم أمير المؤمنين علي (ع) بالمغيبات فصلاً في شرح نهج البلاغة، وقليلٌ مِن الناس مَنْ شكَّ بإمامة أمير المؤمنين (ع) وقد واجهة بالتكذيب رَجُلٌ وهو يخطبُ عند قولِه سلوني قبلَ أنْ تفقدوني فقالَ له الرجلُ: إخبرني كم في رأسي ولحيتي طاقة شعر ؟ فقالَ عليه السلامُ: حدثني خليلي محد علي عمد علي كلَّ طاقة شعر من رأسكَ مَلكًا يلعنكَ، وأنَّ على كلَّ طاقة شعر من لحيتِكَ سيطانًا يغيكَ وأنَّ في بيتِكَ سخلاً يقتلُ ابن رسولِ الله يَوْلِكُ وَأنَّ في بيتِكَ سخلاً يقتلُ ابن رسولِ الله يَوْلِكُ فكانَ ابنه – قاتِلُ الحسين – طفلاً يحبو وهو سنانُ بن أنس النخعيِّ (الله على المرب لأمير المؤمنينَ عليه السلامُ وهو يخطبُ: إنني مردَّتُ بوادي القرى فوجدْتُ خالدَ المؤمنينَ عليه السلامُ وهو يخطبُ: إنني مردَّتُ بوادي القرى فوجدْتُ خالدَ بينَ عرفطة قد مات فاستغفر له، فقالَ: واللهِ ما ماتَ ولن يموتَ حتى يقود بيش ضلالة صاحبُ لوائِه حبيبُ بن جاز. فقالَ وكانَ حاضِرًا: إني لك

<sup>(</sup>١) سلوني قبل أن تفقدوني ج٢، ص٣٢٥-٣٢٦.

شيعة . فقالَ: أما والله إنكَ لحامِلُها ولتدخلن بها مِن هذا الباب، فكانَ كما قالَ (١). وبينا هو في مسجد الكوفة إذا أمرأة تقولُ: يا مَن قتلَ الرجالَ، وسَفَكَ الدماء، وأيتم الصبيانَ، وأرملَ النساء. فقالَ علي عليه السلام: مَهُ. أيتُها السَّلَقَلَقيةُ الجَلعةُ المجعّةُ (١). فبُحِثَ عنها فإذا هي كما قالَ.

وتكلم عليه السلام عن الملاحِم فقاطعه أعشى باهلة قائلاً: ما أشبه هذا بحديث خرافة فقال (ع) إن كنت آثِمًا فيا قلْت رمّاك الله بغلام ثقيف، فقتله الحجّاجُ (٣). وأخبر عمرو بن الحمق الخزاعي أنه يُقتلُ وينقلُ رأسه إلى معاوية. وأخبر جويرية أنَّ زيادًا سيقطعُ يده ورجْله، ويصلبه (٤). وأخبر ميم الثمّار أنه سيُصلَبُ عاشِر عشرة هو أقصرُهم خشبة (٥)، وأخبر ابنه الحسين (ع) بمَقتله (١). نعى الكاظم (ع) لرجُل نفسه، فشك الآخرُ في الأمر فالتفت إليه (ع) كالمغضب، وقال: اصنعٌ ما أنت صانعٌ فعُمرُك قد فَيي، فالمتقرقُ أخوتُك، ويخونُ بعضهم بعضًا (٣). وأهدى الرشيدُ علي بن يقطين درّاعة سوداء منسوجة بالذهب، فأهداها الأخيرُ إلى الكاظم (ع) وبعد سبعةِ أيام أرجعها الإمامُ (ع) إلى عليٌّ ومعها كتابٌ يقولُ فيه: «هذا وقتُ حاجتِكَ إلى الدراعةِ ». وإذا برسولِ الرشيدِ قد جاء يطلبُ مِن ابنِ يقطينَ المثولَ بينَ يديه. فحضر، فإذا برسولِ الرشيدِ يسألهُ عن الدراعةِ فقالَ هي في المثولَ بينَ يديه. فحضر، فإذا بالرشيدِ يسألهُ عن الدراعةِ فقالَ هي في المثولَ بينَ يديه. فحضر، فإذا بالرشيدِ يسألهُ عن الدراعةِ فقالَ هي في المثولَ بينَ يديه. فحضر، فإذا بالرشيدِ يسألهُ عن الدراعةِ فقالَ هي في

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات مصدر سابق ص٣١٨.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ج١، ص٤٧٤. والسلقلقية في اللغة المرأة التي تحيض من دبرها. والجلعة المجعة السفيهة البذيئة اللسان. ولسان العرب».

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة مصدر سابق ج١ ص٤٧٤.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ص٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) سلوني قبل أن تفقدوني مصدر سابق ج١ ص٢٢٩، ج٢ ص٣٧٥.

 <sup>(</sup>٧) الهداية الكبرى تأليف أبي عبدالله الحسين بن حمدان الخصيبي مؤسسة البلاغ ـ بيروت ط١
 ١٩٨٦ ، ص٢٦٧ .

البيتِ، فأرسَلَ مَن أحضَرَها إليهِ، فقالَ الرشيدُ: لا ينبغي أن نصدِّق عليك وشايةً بعدَها »(١) وفيا يُروى عن علم الأثمةِ (ع) مِن مثل هذا ما يطولُ تعقَّبُهُ ولكنني مع ذلك سأروي لكَ بعضًا منه: ﴿ أَخْبَرَ الكَاظُمُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَن موتتِهِ وما يكونُ بها ٢٠١١ وأخبرَ الرِّضا (ع): أنَّ المأمونَ سيُرسِلُ له السُّمَّ، وأنَّه يأكُلُهُ ولا يؤثِّرُ به، وأنهُ يُرسِلُهُ ثانيةً ويأكلُهُ فيموتُ بعدَ أن يُرسِلَ غلمانَهُ فيقطعوه بالسيوف، ويأتي المأمونُ لتشييع جنازتِهِ فيجدُه حيًّا لم يُصَبُّ بأذيُّ. وعند موتِهِ بالسمِّ أوصى حاجبَهُ ألا يغسلَهُ أحدٌ، ولكنْ يمتَدُّ سِجافٌ بينَه وبينَهم، يَسمعونَ مِن ورائِهِ التسبيحَ والتكبيرَ، ثُمَّ يُرفَعُ السجافُ فيجدونَهُ محنَّطًا مكفَّنًا، ويريدُ المأمونُ أن يجعَلَ أباه قِبلةَ الرِّضا، فاضربْ أنتَ ضربةً واحدةً قِبلةً أبيهِ فيُفتَحُ قبرٌ ملآنُ ماءً فيه ثلاثُ سمَكاتٍ، ثُمَّ يغيضُ الماء وتَغيبُ السكاتُ ويريدُ المأمونُ الصلاةَ عليهِ، فقلْ له لا يفعَلْ وإلا نزَلَ بهِ البلاء، فيأتي مِن صدر البريةِ راكبُ ناقةٍ ملثَّمٌ يصلِّي عليهِ، ثُمَّ يمتدُّ سجافٌ على القبرِ بينَهم وبينَه، ويُرفَعُ السجافُ. فإذا الترابُ مُهال عليهِ)(١) وإخبارُ أُميرِ المؤمنينَ (ع) عن موتِهِ وتوصيتِهِ لابنيهِ أن يحملاه على بغلة رسولِ اللهِ حتى يصِلا إلى موضع فيجدانِ راكب ناقة مُلثَّمًا، يُسلِّمانِهِ زمامَ البغلةِ ويرجَعان ولكنَّ الحِسَنَ أَبِي أَن يُسَلِّمَهُ مَا لَمْ يَعْرِفُ مَنْ هُو فَكَشَّفَ عَنْ وَجَهِهِ فإذا هو أميرُ المؤمنين عليه السلام ١٤١١ ألا ترى أصلحَكَ اللهُ أنَّ الذي نحن فيه هو جزءٌ مِن شرح قولِهِ: «عندي علمُ المنايا والبلايا وفصلُ الخطاب، وبعضٌ مِن شرح قولِهِ: ﴿ لَا يُمُوتُ مُيِّتٌ إِلَّا وأَشَاهِدُهُ أَنَا وَمُحَدُّ مِثَلِيَّتُهُ ﴾(٥) الخ... فما

<sup>(</sup>١) صحيفة الأبرار مصدر سابق ج٢، ص٢١٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ج٢، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) مختصر من حديث طويل في الهداية الكبرى مصدر سابق من ص٢٨٦ إلى ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) صحيفة الأبرار مصدر سابق، ج٢، صفحة ١٠٢.

 <sup>(</sup>۵) بصائر الدرجات مصدر سابق صفحة ۲۲۲ ومدينة المعاجز صفحة ۱۸۱ ومشارق أنوار البقين مصدر سابق صفحة ۱۳۹.

هذا الذي ترى وما هذا الذي تقرأ ؟ ؟! قُلْ لي رَحِمَكَ اللهُ. وإذا تتبعنا مَدْحَ الشّعراءِ الذين مدَحوه مِن أيامِهِ إلى الآنَ، واستخرَجْنا مِن أشعارِهم نعتَهم إيّاهُ بعلم الغيبِ مثلَ قولِ ابن أبي الحديد:

عَلاّمُ أسرارِ الغيوبِ ومَـن لـهُ خُلِقَ الزمانُ ودارتِ الأفلاكُ (١) وقوله:

وذو المُعجِزاتِ الواضحاتِ أقلَّها م الظهورُ على مستَودَعاتِ السرائِـــرِ (٢) لكان كتابًا ضخمًا لا بل كتبًا ضخمةً.

وهذه شَذَراتٌ اقتطفتُها مِن بين كثير من أمثالِها، أوّليسَ مُدهِشًا ومذهِلاً أنّهم يولدونَ علماء بدون تعلّم ولا تعليم، طفلُهُم ككهلِهِم، ورضيعُهم كَهَرَمِهم، يرث واحدُهم أباه حتى علمه، وكأنّه شيءٌ ماديٌّ كما مرّ، وأنّهم يزقون العلّم بعضهُم بعضًا. كما وردَ عنهم أيضًا؛ ورث أميرُ المؤمنينَ (ع) مِن رسولِ الله عَيْلِيْ فيا ورث علمة وورّثَهُ بنيه ، (۳) قالَ الشاعرُ المؤمنينَ (ع) مِن رسولِ الله عَيْلِيْ فيا ورث علمة وورّثَهُ بنيه ، (۳) قالَ الشاعرُ

<sup>(</sup>١) مشارق أنوار اليقين صفحة ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) الروضة المختارة في شرح القصائد الهاشميات للكميت بن زيد الأسدي، والقصائد العلويات لابن أبي الحديد ـ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان ١٩٧٣ ص١١٢.

وقال ابن عباس: ووالله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم وايم الله وقد شارككم في العشر العاشر...

كنز العمال ٦١٤/١١. وفرائد السبطين ٣٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) جاء في بصائر الدرجات: «أن الله جمع لمحمد ﷺ علم النبيين بأثره وأن رسول الله عليه عليه صبّر ذلك كله عند أمير المؤمنين عليه السلام، ص١٣٧ وجاء فيه أيضا: أنّ عليه عليه السلامُ عالم هذه الأمة، وأنه لم يمت منا عالم إلا خلف من بعدِه مَن يعلم مثلَ علمه أو ما شاء الله.

وقال إبراهيم بنُ هاشم عن يحيى بن ِ أبي عمرانَ عن يونس عن الحرثِ بنِ المغيرةِ قال: \_

يا وارِث التوراةِ والإنجيل والـ فرقانِ والحكمِ التي لا تُعقَلُ لولاكَ ما خُلِقَ الزمانُ ولا دجا غِيبً انبلاج الفجرِ ليلٌ أليلُ

وأعجبُ مِن كلً ما مرّ أنهم يعلمون منذ ولادتهم وهم أطفالٌ صغارٌ فقد ورد ما مَفادُهُ: أنَّ أبا حنيفة دخَلَ على أحَدِ الأَثْمةِ (٢) فلم يجدُهُ لكنه وجَدَ ابنه صبيًا فقالَ في نفسهِ إن هؤلاء يزعمونَ أنَّ صبيَّهم يَعلمُ ككهلهم، فلأسألَنَ هذا الصبيَّ، فقالَ يا غلامُ، فقالَ له الصبيُّ أسأتَ الأدب، ما هذا أدبُ الإسلام ، فقالَ : وما أدبُ الإسلام ؟ قالَ أن تبدأ بالسلام . فخرجَ أبو حنيفة ثمَّ دَخَلَ وسلَّم، فردَّ عليه السلام وقالَ : سَل ما بدا لكَ . فقالَ : ما قولُكَ في المعصية ؟ قالَ : لا تخرجُ عن إحدى ثلاث : إما أن تكونَ مِنَ الله ، أو من العبدِ ، أو مشتركة بين اللهِ والعبدِ فإن كانت مِن اللهِ فلا يجوزُ أن يعذّبَ أحدُ الشريكينِ دونَ الآخرِ . فلم يبقَ الا أنها مِنَ العبدِ ، ومثلُ هذا كثيرٌ فها هذا الشريكينِ دونَ الآخرِ . فلم يبقَ الا أنها مِنَ العبدِ ، ومثلُ هذا كثيرٌ فها هذا الذي تقرأ ؟ ومَا الذي تبصِرُ ؟ أليسَ مَن عندَه هذا العلم وعلمُ المنايا (موت الذي تقرأ ؟ وما الذي تقرأ ؟ وما الذي تقرأ وما الذي بقيَ مِنَ العِلمِ ) أليس هو يوصي به كلَّ حيًّ ) وفصلُ الخطابِ (الفصلُ بينَ الحقّ والباطِل ) أليس هو العالِمُ بكلَّ شيءَ ؟ ! وأيُّ علم بعدَ هذا ، وما الذي بقيَ مِنَ العِلمِ ؟ ؟ !!!.

سمعتُ أبا عبدالله عليه السلامُ يقولُ إنَّ العلم الذي نزَلَ مع آدمَ. لم يرقع وما مات عالم إلا
 وقد ورّث علمه إنّ الأرض لا تبقى بغير عالم ص١٣٦٥.

<sup>(</sup>١) البيتان للشاعر ابن أبي الحديد المعتزلي شارح نهج البلاغة وهما من إحدى قصائده العلويات السبع. انظر سلوني قبل أن تفقدوني، ج٢، ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج، ج٢، ص١٥٩.

# عِلْمُ الْأَثْمَةِ عَلَيْهِم السَّلامُ بالمغيّباتُ الخمس

أليس بما يَسدُّ على العقلِ طريقه ويَملكُ على البصيرةِ أمرَها أنهم يعلمونَ المغيباتِ الخمسَ التي اختصَّها الله سبحانه لنفسهِ بقولِهِ تعالى: رإنَّ الله عندَه علمُ الساعةِ وينزّلُ الغيثَ، ويعلمُ ما في الأرحام، وما تدري نفسٌ ماذا تكسِبُ غدًا، وما تدري نفسٌ بأيِّ أرض تموتُ، إنَّ الله عليم خبيرٌ (١) فإنَّ تقديمَ المسندِ وتقديمَ الظرفِ في قولِهِ سبحانه إنّ الله عندَه علمُ الساعةِ وعطف البقايا عليها يدلُّ دلالةً قطعيةً على حصرِ هذهِ الأمورِ الخمسةِ في اللهِ سبحانهُ. وعن الصادقِ عليه السلامُ: وأنّ هذه الخمسة لم يطلع عليها ملك مقرَّب، ولا نبي الصادقِ عليه السلامُ: وأنّ هذه الخمسة لم يطلع عليها ملك مقرَّب، ولا نبي مرسلٌ وهي مِن صفاتِ اللهِ عزَّ وجلً (١) وفي نهجِ البلاغةِ وهذا هو علمُ الغيبِ الذي لا يعلمُهُ إلا اللهُ (١). وقد عللوا هذا الحصرَ الذي ذكروه بأنه الغيبِ الذي لا يعلمُهُ إلا اللهُ (٣). وقد عللوا هذا الحصرَ الذي ذكروه بأنه ولم الخبه الحقيَّةِ ودرجاتِ والعاملونَ بعد خروجهِم مِن جهةِ خلقيَّتِهم يسيرونَ في المجهة الحقيَّةِ ودرجاتِ الآلهةِ حتى يقفوا على الأعراف، والأعراف هي القيامةُ الكبرى فلذلكَ لم يكنْ استبعاد في علمهم بساعةِ القيامةِ الكبرى (١٤)

<sup>(</sup>١) س لقهان آية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) البرهان في تفسير القرآن م سابق ج٣، ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينابيع المودة م سابق، ج١، ص٦٥.

<sup>(</sup>٤) بيان السعادة م سابق ج٣، ص٢٣٤. والمقصود دس درجات الآلهة المتصفون بالصفات الإلهية القانون فالله وهم درجات أعلاهم محمد وعلي فمحمد علي ومربوب، رب لماله

فتأملُ هذا التعليلَ أتراه كافيا لِحَلِّ هذا المشكِلِ ؟ ليسَ الموالي وحدَهم همُّ الذين يخرجون مِنْ جهة خلقيتِهم إلى الجهةِ الحقيةِ بل كلُّ سالِكِ مَّ سُلُوكُهُ يَخْرِجُ مِن إِنَيِّتِهِ وخلقيتِهِ، ويكونُ سيرُهُ بالصفاتِ الإلهيةِ إلى الحقيقةِ الذاتيةِ فها بالُّنا لم نَرَ هذهِ الأمورَ إلا لهم؟! تدَبَّرُ ذلك وأعنَّي على حملِهِ حملا معقولاً. أما علمُ الساعةِ وأنه يكونُ بها كذا، ومن علاماتِها كذا، وأنها تكون يومَ الجُمْعَةِ فقد أكثروا منه ولا فائدةَ مِن نقلِهِ، ولكنَّ أميرَ المؤمنينَ (ع) لم يكتف بالعلم بقيامها، بل قال: بي وعلى يديَّ تقوم الساعة(١) وأما إنزالهم الغيث فأشهر من أن يذكر، وإليك نتفاً من هذا القبيل. أمسك المطر عن الكوفة فشكوا إلى أمير المؤمنين (ع) فأشارَ بيدِهِ إلى السهاء فدمدم الجوَّ وسحم وسال الغيث مدرارًا ،(٢) وشكا إليه اناسٌ جفافَ أرضِهم وضروعهم، فقال لهم اذهبوا فقد سقيم في نَوْء كذا » واستسقاهُ أهلُ الكوفةِ مرةً أخرى فسَعَّ المطر كأفواهِ القُرَبِ فشكُّوا له خوفَهم منَ السيل فقالَ: للسحاب: حَوالَينا لا علينا فنزَلَ حواليهم ،(٢) ورويَتْ هذهِ الروايةُ عن الرسولِ ﷺ أو شبهها. وودعا الحسين (ع) مرةً فأنزلَهُ (١). ومِن هذا تسخيرُهمُ السحابَ وامتطاؤهُ لقضاء حوائجهم، نَزَلَ أميرُ المؤمنين (ع) مِنَ السماء على سحابةٍ وبيدِهِ ذو الفقار يقطرُ دمًا ، فقال له سَلمانُ ما لذي الفقار يقطر دمًا ؟ فقالَ : أَنكرَتْ وتنكرَت فِرَقٌ في الملأ الأعلى فطهرْتُهم بسيفي هذا ١٥٥٠. وركوبُهُ

من فضل على سائر المخلوقين، ومربوب لتبعيته للخالق فكل من محمد وعلي وأمثالهما رب مضاف والباري عز وجل وحده الرب المطلق رب الأرباب وإله الآلهة «اللجنة».

<sup>(</sup>١) مشارق أنوار البقين، م سابق، ص١٧٢.

<sup>(</sup>٢) عيون المعجزات للشيخ حسين بن عبد الوهاب مؤسسة الأعلمي .. بيروت ط٣ ــ ١٩٨٣، ص٨٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار مصدر سابق ج١٧، ص٢٣٠. رويت الحادثة عن الرسول ﷺ ووردت في تهج البلاغة لابن أبي الحديد م٢، ص٧٧١.

<sup>(</sup>٤) عيون المعجزات مصدر سابق ص٦٧.

<sup>(</sup>٥) مشارق أنوار اليقين مصدر سابق ص٢١٨.

البساط تحمِلُهُ الريح إلى الكهفِ، وخطابُهُ فتيتَهُ وجوابُهم له،(١) وكذا تمَّ لجميعهِم مما يعسُرُ تتبعُه. وأما علمُ ما في الأرحام ، فلم يبقَ إمامٌ مِنَ الأثمةِ إلا وتمَّ له ذلك. وقفتِ امرأةٌ على جامع الكوفةِ ومعها كثيرٌ مِنَ الرجالِ وهي تتضرَّعُ إلى اللهِ لكشفِ كربتها، فأمَر أميرُ المُؤمنينَ عليه السلامُ عمَّارَ بنَ ياسِرٍ، فأدخلَها هي ومَن معَها فقالَ أبوها يا كنز الضعفاء ويا ملجأ اللهفاء هذه الجاريةُ ابنتي وهي عاتقٌ ما قرَّبْتُها مِن رجل ، وهي كما تراها. فقالَ أميرُ المؤمنينَ (ع) لأبي الجاريةِ: ﴿ يَا أَبَا الْغَضْبِ، أَلْسَتُم مِن دَمْشَقَ مِن قَرِيةٍ إسعادَ من أعمالِ بانياسَ، والثلجُ عندكم كثيرٌ والبعدُ بيننا وبينكم مئةٌ وخمسون فرسخًا ؟ قالَ: بَلَى فمدَّ أميرُ المؤمنين (ع) يَدَه وأرجعَها فإذا فيها قطعةُ ثلج، فقالَ للدايةِ أحضيريها وادلكي فرجَ هذه الجاريةِ بهذهِ الثلجةِ فإنها تَرمي عَلقةً وزنُها سبعائة وخسونَ درهمًا ودَانقانِ فكان كما قال؛ (٢). وجاءَ إلى أمير المؤمنين (ع) تسعةُ إخوةِ أو عشرةٌ مِن حيٌّ من أحياءِ العرب ومعَهم أُختُهم تَئِنَّ مِن ثقل الحَمْل، فأخبرَهم أنها بريئةٌ ولكنَّها اغتسلت ببُركةٍ فدخُلت في فرجِها عَلقةً، وأمرَ أن تُجلَسَ في طسْتِ ماءِ بارِدٍ، ويُدلَكَ فرجُها فتنزلُ العَلَقةُ (٣) وأما عام بأي أرض يموت المرء، فقد تقدم كحديث رشيد الهجريِّ ومَيثم الثار وعمرو بن الحمق ، وغيرهم مما ذكرنا. وأكثرُ علم المغيّباتِ مِن هذا القبيل ، مِن ذلك تَخلُّفُ عَمْرو بن حَريثٍ ، والأشعثِ بن قيس وجرير بن عبداللهِ البجليِّ مع خسة نفر عنه في مَسيرِهِ منَ الكوفةِ إلى المدائِن ، وقالوا: إذا كانَ يومُ الجمُّعةِ لحقْناهُ وهو يخطبُ، فخَرَجَ عليهم ضَبٌّ فبايعوه بالإمامةِ، وساروا فدّخلوا عليه وهو يخطبُ فقالَ: ليبعثَنَّ يومَ

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة مصدر سابق ج١ ص١٤٠. وانظر العلويون بين الاسطورة والحقيقة - تأليف هاشم عثمان ـ مؤسسة الأعلمي بيروت ـ ط١، ١٩٨٠ ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) سلوني قبل أن تفقدوني مصدر سابق ص٢٩١. والعاتق: العازبة.

 <sup>(</sup>٣) سلوني قبل أن تفقدوني ج٢، ص٢٩٢ وعبون المعجزات مصدر سابق ص٢٧.

<sup>(</sup>٤) الحادثة مفصلة في (سلوني قبل أن تفقدوني) ج٢، ص٢٥١.

القيامة نفَر إمامُهم ضَبٌّ ولو شِئتُ أن أسمِّيهم لفَعلْتُ، فتغيرَت ألوانُهم وكادُوا أن يُصعقوا(١) ومنه قولُهُ للدهقانِ المنجِّم : أتدري ما حدَثَ البارحةَ ؟ لقد وقعَ بيتٌ بالصين وانفرَجَ برجُ ماجينَ، وسقَطَ سورُ سَرنديبَ، وانهزَمَ بطريقُ الروم بأرمينيا، وفُقِدَ ديانُ اليهودِ بإبلةً، وهاجَ النملُ بوادي النملِ، وهَلَكَ مَلِكُ أَفريقيا... إلى قولِهِ: يُخلَقُ كذا ويموتُ كذا، وهذا منهم، وأشارَ إلى سعدِ بن مسعدةً، وكان جاسوسًا عليه للخوارج فسقَطَ ميثًا وخَرَّ الدهقانُ ساجدًا. فقالَ له أميرُ المؤمنينَ: ﴿ أَلَمْ أُروكَ مِن عَيْنِ اليقينِ ؟ قال: بلي. قالَ أميرُ المؤمنين أنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون، نحنُ ناشئة القطبِ، وأعلام الفَلَكِ فلِمَ تَنهاني عن السفَرِ ؟ وكانَ الدهقانُ قد حَذَّرَه مِن المسيرِ الى حرْبِ الخوارج . كان الواجبُ عليكَ أن تحكُمَ لي بهِ لا عَلَىَّ، أما نورُهُ فضياؤهُ عندي، وأما لَمَبُهُ وحريقُهُ فذاهِبٌ عنّي، (٢) وبعد أن مرَرْتَ بما نقلتُه لك مجتزِئًا غايةَ الاجتِزاء، ومقتضِبًا غايةَ الاقتِضاب، كيفَ تجدُكَ الآنَ؟ أقادرًا على إذهابِ حَيرتي، وإنقاذي مِن دَهششتي أنَّى لبشريٌّ مولودٍ مِن والدِّ، أَن يَفعلَ فِعلَ اللهِ، ويعلمَ علمَهُ ؟ !! أَأَلَمَة معَ اللهُ ؟! وتعالى اللهُ. ومعَ ذلك لا نقدِرُ أن نقولَ إنه اختلاق، فقد رواه جهورُ المسلمينَ ونقَلَهُ جلُّ علمائِهم، وليس هو بالكراماتِ التي تحدُثُ عادةً للأولياء، وليس هو الكشفَ والمشاهدة، لكنهُ المعجزُ الخارقُ للعادةِ، والعِلْمُ بكلِّ شيءٍ، فها المدخلُ وكيف المخرجُ ؟!

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة مصدر سابق، ج١، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج تأليف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي \_ تعليقات وملاحظات السيد محدم باقر الخرسان. مؤسسة النعمان \_ بيروت لبنان، ج١، ص٣٥٦-٣٥٧. وانظر مشارق أنوار اليقين \_ مصدر سابق ص٨٥-٨٢.

### هُمْ رِجَال الأَعْرافِ وهُم الأَعْرافُ عليهم السلام

الأعراف: جَبَلٌ بينَ الجنةِ والنارِ يقف عليه جميعُ أهلِ الحَشرِ أي جميعُ الخلائق فيُحاسبونَ ومِن هناكَ إلى الجنةِ أو إلى النارِ، قالَ سبحانَه وتعالى: «وعلى الأعرافِ رجالٌ يعرفونَ كلاّ بسيماهم »(۱) سُيْلَ الباقِرُ (ع) عن شرح هذهِ الآيةِ فقالَ: «أهلُ الأعرافِ هم آلُ محمد عَلَيْكُ لا يدخُلُ الجنة إلا مَن عَرَفَهم وعَرَفُوه، ولا يَدخُلُ النارَ إلا مَن أنكرَهمْ وأنكروه، وهم أعرافٌ لا يعرفُ اللهُ إلا بسبيلِ معرفتهم »(۱) وعن أمير المؤمنين (ع) «نحن الأعرافُ يعرفُ أنصارنا بسيماهمْ ونحنُ الأعرافُ نقف يوم القيامةِ بين الجنةِ والنارِ، فلا يدخلُ النارَ إلا مَن عَرَفَاهُ، ولا يدخلُ النارَ إلا مَن أنكرَنا وأنكرُناه وذلك أن اللهُ عزَّ وجلَّ لو شاءَعرَّفَ الناسَ نفسه حتى يعرفوهُ ويوحدوه، ويأتوه مِن بابِهِ، ولكنَّهُ جعلَنا أبوابَهُ وصراطَهُ وسبيلَهُ، وبابَه الذي ويوحدوه، ويأتوه مِن بابِهِ، ولكنَّهُ جعلَنا أبوابَهُ وصراطَهُ وسبيلَهُ، وبابَه الذي منه يؤتى »(۱). وعن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ مثلُ ذلك، وقد عللَ بعضُهم كلامهم منه يؤتى »(۱). وعن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ مثلُ ذلك، وقد عللَ بعضُهم كلامهم منه يؤتى »(۱). وعن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ مثلُ ذلك، وقد عللَ بعضُهم كلامهم هذا فقالَ: «إنَّ الأنبياءَ والأولياءَ يتنزلونَ بشأنِهمُ الملكوتِ عن الملكوتِ عن الملكوتِ الأعلى (عالَمَ الملكوتِ أمل الملك (البشر) ويراقبون أهلَ الملكوتِ الأسفلِ (عالَمَ الجنَّةِ والشياطينِ) ويعطونَ الأعلى (عالَمَ النور) وأهلَ الملكوتِ الأسفلِ (عالَمَ الجنَّةِ والشياطينِ) ويعطونَ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ٤٦.

<sup>(</sup>٢ و٣) ينابيع المودة ج١ ، ص١٠١ وبجار الأنوار ج٢٤ ص٢٤٩.

كلاً حقّه، ولما كانتِ النبواتُ والولاياتُ الجزئيةُ ظلالاً مِنَ الولايةِ الكليةِ وكانَ المتحقّقُ بالولايةِ الكليةِ عليًا وأولادَه الطاهرينَ، صَحَّ تفسيرُ الرجالِ بهم، وحصرُهم فيهم، ولما كانت الأعرافُ مرتبةً مِن مراتِبِهم، وشأنًا مِن شؤونِهم، قال علي عليهِ السلامُ «نحن الأعرافُ» (١) ولما كانت جهةُ البرزَخِ العليا جهةً يعرِفُ بها كلُّ مَن عليها غيرَه مِن أهلِ الملكِ والملكوتَينِ وكانَت هي سَبيلَ معرفةِ اللهِ لغير مَن عليها صحَّ قولُهُم (ع): «نحن على الأعرافِ نعرِفُ أنصارنا بسياهم، ونحن على الأعرافِ لا يعرّفُ الله عزّ وجلَّ إلا بسبيلِ معرفتِنا، ونحن الأعرافُ يوقفُنا اللهُ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ على الصراطِ بسبيلِ معرفتِنا، ونحن الأعرافُ يوقفُنا اللهُ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ على الصراطِ فلا يدخُلُ الخارَ إلا مَن عَرفنا وعرَفْناه، ولا يدخُلُ النارَ إلا مَن أنكرنا وأنكرناه هذا وأعطيني رأيك هدانا اللهُ وإياك.

<sup>(</sup>١ و٣) بيان السعادة مصدر سابق ج٢ ، ص١٨٣ و١٨٤.

## تكلمتهم في البُطونِ وحينَ الولادة

<sup>(</sup>١) صحيفة الأبرار مصدر سابق ج٢ ص١٠٤.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات مصدر سابق ص ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) عيون المعجزات مصدر سابق ص١٤٢.

<sup>(</sup>٤) صحيفة الأبرار مصدر سابق ج١ ص٢٨٩٠.

<sup>(</sup>٥) عيون المعجزات مصدر سابق ص١٤٢.

وعن أمير المؤمنينَ مثلُ هذا القولِ: وعندما وضِعَتْ فاطمةٌ بنتُ محمد عَلَيْهِ وُلدَت طاهرة مطهرة وسبّحت ومجدّت في حال ولادتها ، وأقرَّت بنبوة محمد وإمامةِ علىَّ وقرأتِ القرآنِ \*(٢) ومِن طرقِ متعددةِ أنَّ الحَسَنَ (ع) وُلِدَ طاهرًا مطهَّرًا يسبِّحُ اللهَ ويهللُ ويقرأُ القرآنَ ، (٢). ولما وُلِدَ الكاظمُ عليه السلامُ وضَّعَ يديهِ على الأرض ورفَعَ رأستُهُ إلى السماءِ وصلى على رسولِ اللهِ عَيْكُ وقرأً: ه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكةُ وأولو العلم قائمًا بالقسطِ» (٣) وعن رسولِ اللهِ عَيْلِيُّ : ﴿ لَمَا وُلِدَ أَمِيرُ المؤمنينَ (ع) أَتَانِي جبريلُ فقالَ لي إذا وضَعَتْ فاطمةٌ بنتُ أُسَدِ عليًا فتلقَّهُ، ففعلْتُ ما أُمِرتُ بهِ، فلما رآني قالَ امدُدْ يدَكَ يا محمد فمدَدْتُ يدي نحو أمِّهِ ، وإذا بعليٌّ واضعٌ يدَّه اليمني في أَذُنِهِ اليُمنى وهو يؤذِّنُ ويُقيمُ ويشهد للهِ بالوحدانيةِ، ولي بالنبوةِ ثم قالَ السلامُ عليكَ يا رسول اللهِ، ثمَّ قالَ: أقرأً ؟ قلتُ: اقرأً. فوالذي نفسى بيدِهِ، لقد ابتدأ بصُحُفِ شيثٍ عليه السلامُ ثم صحفِ نوح (ع) ثم صحفِ إبراهيم (ع) ثمَّ التوراةِ، ثم الإنجيل، ثم القرآنِ، حتى وجدتُه يحفَظُ كحِفظي له الساعة من غير أن أسمعَ منه آيةً ، ثمَّ خاطبَني وخاطبتُهُ بما يخاطِبُ الأنبياءُ الأوصياة ، ثمَّ عادَ إلى طفولتِهِ (١) ولما قمَّطتْهُ أمُّهُ تحرَّكَ بالقماطِ فقطعَه، ثمَّ ضاعفتْهُ فقطعَهُ، ثُمَّ ضاعفتُهُ فقطعَهُ، وكانَ من الحرير القباطيِّ، فقالَتْ: ما أدري ما أصنعُ بهذا الغلام، فقال: « اتركي يدي خارجَ القاطِ فإني أحتاجُ أن أبصبص لربي بإصبعي» (٥).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) مدينة المعاجز مصدر سابق ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٨.

<sup>(</sup>٤) مدينة المعاجز مصدر سابق صفحة ٥و٦ وصحيفة الأبرار ج٢، ص٩، مشارق أنوار اليقين ص١٧٥ (م.س).

<sup>(</sup>٥) صحيفة الأبرار مصدر سابق ج٢، ص٧و٨. أبصبص: أشير.

## هُم أُوَّلُ التَّكوين

مَرَّ عليكَ \_ أصلحنا الله وإياك ومهد لنا سبيل السعادة الأبدية \_ أنّ الله سبحانة اخترَع أول ما اخترع جوهرا غير معروف، وبالصفات غير موصوف، وبه يُشارُ إلى الله ولا يعرَف سبحانة إلا به، وقد تتعجّب تعجي وتأخذك دهشتي، عندما تقرأ أن الموالي الكرام عليهم السلام هم أول التكوين، بعد عرفانك هذا الجوهر الأول، والحيرة في ذلك كيف يكون هذا الجوهر الأول، والحيرة في ذلك كيف يكون هذا الجوهر الأول من صلصال كالحما المسنون، وإلا فكيف يكون غيرة، فيكون للتكوين أولان؟! وهذا هو المستحيل، ونفي أحدهما مكابرة للعصمة، ومغالبة للحقائق، فأعني على فهم ذلك أعانك أده من رسول الله عليه وحدانيته م تكلم بكلمة، فصارت نورا، ثم الله. عن رسول الله عليه وحدانيته م تكلم بكلمة، فصارت نورا، ثم خلق من ذلك النور عمدا على النور، وأسكنة في أبداننا فنحن بكلمة، فصارت روحا فأسكنة الله في ذلك النور، وأسكنة في أبداننا فنحن روح الله، وكلماته، فبنا احتجب عن خلقه، فها زلنا في ظلّة خضراء، حيث روح الله، وكلماته، فبنا احتجب عن خلقه، فها زلنا في ظلّة خضراء، حيث روح الله، وكلماته، فبنا احتجب عن خلقه، فها زلنا في ظلّة خضراء، حيث روح الله، كان إذ لا مكان، فخلّق الكان والمكان، وخلّق نور الأنوار، الذي لا شمس ولا قمر، ولا ليل ولا نهار "اكان والمكان، وخلّق نور الأنوار، الذي

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة مصدر سابق ج١، ص٩.

<sup>(</sup>٢) مشارق أنوار اليقين مصدر سابق ص٤٢.

نورَتْ منه الأنوارُ وهو النورُ الذي خلِقَ منه محمدٌ عَلِيُّ وعليٌّ (ع) ولم يزالا نورَينِ أولينِ إذ لا شيء كُون قبلَها ١(١). فأفهمْني - فهمَّلَ اللهُ الرشد -كيف التوفيقُ بينَ هذا التبايُن وكيفَ التوحيدُ بين هذا التغايُر؟! أأولانِ للخلق وابتداءآنِ للتكوين؟! وإن قُلنا غير هذا تلقّانا أمرٌ أصعبُ وطريق أوعَرُ، وهو كيف يكونُ هذا الأولُ آخِرًا، وهذا المجرَّدُ اللطيفُ كثيفًا، وهذا البسيطُ مركَّبًا؟! أعني \_ أعانكَ الله \_ وأنقذني \_ أنقذكَ اللهُ. ولم يقفوا عند هذا الحدِّ بل أوردوا عن رسولِ اللهِ ﷺ بالاتفاقِ والإجماع : أنَّ آدم لما رأى أسماءً محمد وعلي وفاطمةً والحسن والحسين مكتوبةً على اللوح \_ ووردَ على ساق العرش \_ قال يا ربِّ خلقْتَ من هو أكرم عليك مني ؟ قال الله «يا آدمُ لولا هذه الأساء ما خلقْتُ سماءً مبنيةً ولا أرضًا مدحوةً، ولا ملكًا مقرَّبًا، ولا نبيًّا مُرسَلاً، ولا خلْقتُكَ أنتَ، (٢) وهمُ الأسماءُ التي علَّمَها اللهُ لآدمَ فتمَّ بتعليمِهِ إياها عِلمُ ما في الأرضِ والسهاءِ، ثُمَّ عَرضَ اللهُ سبحانَهُ هذه الأسماء على الملائكة فقال: «ائنبئوني بأسماء هؤلاء إنْ كنتُم صادقينَ، قالوا سبحانكَ لا علمَ لنا إلا ما علمتنا إنك أنتَ العلمُ الحكمُ قالَ يا آدمُ أنبئهُمْ بأسمائِهم، فلما أنبأهُم بأسمائِهِم قالَ ألم أقل لكم إني أعام غيبَ السماواتِ والأرض "(٣) وبمعرفة هذه الأسماء سأله بها أن يتوبّ عليه وهو قولُهُ سبحانَّهُ: « وتلقّى آدمُ مِن ربِّهِ كلماتٍ ، فتابَ عليه »(١) وإلى هذا أشار أبو العلاء يمدحُ بعض الأشراف:

<sup>(</sup>۱) مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية لسهاحة آية الله العظمى الإمام الخميني ـ قدم له السيد أحمد الفهري ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت. لبنان ـ ط۱، ۱۹۸۳ ص۱۰۵. وانظر الأصول من الكافي لثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي متوفي محمد بن عقوب بن إسحاق الكليني الرازي متوفي محمد بن عمقوب بن إسحاق الكليني الرازي متوفي محمد بن عمقوب بن إسحاق الكليني الرازي متوفي محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي متوفي متوبد بن إسحاق الكليني الرازي متوبد بن إلى المحمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي متوبد بن إلى المحمد بن يعقوب بن إلى الكليني الرازي متوبد بن يعقوب بن إلى الكليني الرازي متوبد بن يعقوب بن إلى الكليني الرازي متوبد بن إلى الكليني الرازي المحمد بن إلى الكليني الرازي متوبد بن إلى الكليني الرازي المحمد بن إلى المحمد ب

 <sup>(</sup>٢) الهداية الكبرى مصدر سابق ص١٠١، وصحيفة الأبرار مصدر سابق ج٢، ص٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٣١ و٣٣.

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة آية ٣٧.

ومبيد الجموع مين غطفان ظُ في كــلِّ منطـــق والمعـــاني قبـلَ خلـق المرّيـخ والميــزان<sup>(١)</sup>

يا بن مستعرض الصفوف ببدر أحد الخمسة الذين هم الألفا والشخىوص التي أضاءَ سَنــاهــــا

وعن رسولِ الله عَلِيْكُم: «نحنُ الكلماتُ التي تلقَّاها آدمُ مِن ربِّهِ ١٠٥٠ وهذا معنى قولِهِ عَلِيْكُ : ﴿ كُنتُ أَنَا وَعَلِّي نُورًا وَاحَدًا بِينَ يَدَي اللَّهِ قَبَلَ أَن يَخْلَقَ آدمَ بألفَي عام »(٣) وأغرَبُ مِن هذا كلِّهِ قولُ الوالبيةِ للباقِر عليهِ السلامُ: « بالذي أخذ ميثاقَكَ على النبيينَ أيَّ شيءٍ كنتم في الأظلةِ قالَ: « كنا نورًا قبلَ أَن يُخلَقَ آدمُ نسبِّحُ اللهَ فتسبِّحُ الملائكةُ بتسبيحِنا ولم تكنْ قبلَ ذلكَ تسبِّحُ. فلما خَلَق اللهُ آدَمَ أجرى فيهِ ذلك النورُ »(٤) فعرَّفْني عرَّفْكَ الله \_ ما معنى قول الوالبيةِ للباقِرِ عليه السلامُ: بالذي أخذَ ميثاقكَ على النبيينَ؟ وكيف لم ينكر الباقرُ قولها هذا؟ وأجابَ سؤالها مستبشرًا؟ وعرَّفْني كيف أَخذَ اللهُ ميثاقَ الباقرِ على النبيين؟ ومثل قولِ رسولِ اللهِ ﷺ للملائكةِ لما عرَج إلى السهاء: ﴿ أَتَعْرَفُونَنَا حَقَّ مَعْرَفَتِنَا ؟ قَالُوا : فَلَمَ لَا نَعْرَفُكُم يَا رَسُولَ اللهِ، وأنتم أولُ خلق خلَقَهُ اللهُ، خلَقَكم أشباحَ نورٍ مِنْ نورِهِ، وجعَلَ لكم مقاعدَ في مَلَكُوتِهِ بتسبيحِ وتكبيرِ وتهليلِ وتقديسٍ وتمجيدٍ، ثمَّ خلقَ الملائكة فلما خَلَقَنا كَنَا غُرٌّ بأرواحِكم فنسبِّحُ بتسبيحِكم ونحمَّدُ بتحميدِكم، فما نزلَ مِن عندِ اللهِ فإليكم، وما صعَدَ إلى اللهِ فمِن عندِكم، وعن رسولِ اللهِ عَلَيْكِ : « وكان ذلك في علم اللهِ السابق أن تتعلَّمَ الملائكةُ منا التسبيحَ والتهليلَ

<sup>(</sup>١) المعري سبقت ترجمته. والأبيات من قصيدة مطلعها:

عللاني فان بيسض الأمساني فنيست والزمسان ليسس بفسان

<sup>(</sup>٢) المداية الكبرى مصدر سابق، ص١٠١.

<sup>(</sup>٣) صحيفة الأبرار مصدر سابق ج١، ص٣١٥.

<sup>(</sup>٤) المداية الكبرى مصدر سابق ص٢٤٠.

والتكبيرَ وكلَّ مَن سبَّحَ الله وهلَّله وكبَّرَهُ فبتعليمي وتعليم عليٍّ هِ(۱). وإن مِن شيء إلا يسبِّحُ بحمدهِ هُ(۱) ترى المدهِ المحيِّرَ المذهلَ ولا غرو بعد هذا إن كان لهم خَدَم مِن الملائكةِ كما وردَ عنهم وان الملائكة الطفُ بصبيانهم منهم هُ(۱) وربَّما وسَّدوا لهم الوسائد في منازلهم وأن الملائكة تتقرَّبُ إلى الله بولايتهم. واقرأ حديثه عَيَلاً و وخلقني الله وعليًّا مِن نور واحد ثم فتق من نورنا سبطيًّ ، ثم فتق مِن نورنا نور العرش ومِن سبطيًّ نور الشمس والقمر، كنا نعلم الملائكة التسبيح والتهليل والتمجيد، وخلق نور فاطمة كالقنديل، فزهرَت به الساواتُ والأرضُ فتسمّتِ الزهراة هُ(١) واقرأ حديث الزهراء وإنّ الله خلق نوري فكان يسبِّحُ الله جَلَّ جلاله ثم أودعة شجرة مِن شجراتِ الجنةِ فأضاءت فلما ذَخَلَ أي إلى الجنةِ ، أوصى الله تعالى إليه أن شجراتِ الجنةِ فأضاءت فلما ذَخَلَ أي إلى الجنةِ ، أوصى الله تعالى إليه أن اقطف هذه الثمرة وأدرُها في لهواتِكَ ، فأودعَنيَ الله صُلبَ أبي ، ثم أودعي خديجة وأنا مِن ذلك النور أعلم ما كانَ وما يكونُ وما لم يكنْ هُ(٥).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ج٢١ ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات مصدر سابق ص١١٠-١١٢ وعيون المعجزات صفحة ٩٥.

<sup>(1)</sup> عيون المعجزات مصدر سابق صفحة ٥٦. ومدينة المعاجز صفحة ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) صحيفة الأبرار مصدر سابق ج٢، ص١٠٤.

### إخياء الموثلي

ماذا تقولٌ وما الذي توطّنُ عليه معتقدَكَ، وتوطّدُ عليه رأيكَ عندما تعلمُ أن لهم إحياءَ الأمواتِ، وقد تكرّرَتْ لهم هذه القضية، أيُحي البَشريُّ بشرًا مثلَهُ، وقد أدركَهُ الموتُ ودُفِنَ، وأتت عليه أيامٌ طوالٌ ؟ ! ؟ بلى. إنه الأمرُ المدهِشُ المذهِلُ. وأتى رجلُ إلى الكوفةِ ومعهُ مبت فقالَ: مَن هو الذي نصرَ محدًا عَلَيْ واعتزَّ به سلطانَهُ ؟ فقالَ أميرُ المؤمنين عليه السلامُ: أنا يا سعيد بن الفضل بن الربيع ومضى إلى آخرِ نسبِهِ سل ما بدا لكَ فأنا كنزُ الملهوف، وأنا الموصوفُ بالمعروف، أنا الذي قرعتني الصمَّمُّ الصلابُ وهطلَ بأمري والقرآن المجيد، وأنا المنعوتُ في الكتاب، أنا الطودُ والأسبابُ، أنا وق والقرآن المجيد، أنا النبأ العظمُ ، أنا الصراطَ المستقيم، أنا ذو النبوةِ والسطوة، وبعلمي شهدَ ذوو الألبابِ أنا عليٌّ أخو رسولِ اللهِ عَلَيْهُ وزوجُ ابنتِهِ. فقالَ ألأعرابيُّ بَلَغنا أنك تُحي العَرَبِ: ولا يُسألُ عا يفعلُ وهم يُسألون، (٢) قالَ الأعرابيُّ بَلَغنا أنك تُحي العرب، وتُعني، وتُعني، وتُعني، وتَعضى في الأرض وتمضى، ليس لك الموتى، وتُميت الأحياء، وتُغني، وتقضى في الأرض وتمضى، ليس لك

<sup>(</sup>١) سورة وق ١ آية ١.

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية ٢٣.

مطاولٌ يطاولُك، ولا مصاولٌ يصاولُك، أفهوَ كذلك؟ فقال (ع) قل ما بدا لكَ، فقالَ: معي ميتٌ نريدُ إحياءَه لنعلَـمَ مَنْ قَتَلَـهُ. قـال عليٌّ (ع) غدًا يأتيك الفرَجُ، فاجتمعَ أهلُ الكوفة بالنجف، فقالَ على عليه السلامُ للميتِ: يَا مَدُرُكُ بَنْ حَنْظُلَةً بَنْ غَسَانَ... وَمَضَى إِلَى آخِرِ نَسَبِهِ، وَكَانَ مَضَى على موتِهِ، أربعون يومًا، فقامَ وهو يقولُ لبّيكَ يا محيي العظامَ، وحُجَّةَ اللهِ في الأنام ، والمتفرّد في الفضل والإنعام ، لبّبكَ يا عليٌّ يا عَلاَّمُ، فقالَ عليٌّ عليهِ السلامُ: أَعْضِي إِلَى أَهْلِكَ؟ فأبي أَن يذهبَ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِي عَنْدَ أَمْثَيْرِ المؤمنين (ع) إلى أَنْ قُتِلَ معهُ في صِفِّينَ ، (١). وقتلَ أبو بكرِ الصّديقُ أمَّ فروةً (٢) لأنها قَالَتْ له: لسْتَ إمامًا. فالإمامُ هو الذي لا يجوزُ عليهِ الجورُ، ويعلمُ ما في الباطن والظاهرِ، وما يحدثُ في المشرقِ والمغربِ، ولا يُرَى له في لا في شمس ولا قمرٍ، وأفاضَتْ في كثيرٍ من ذلكَ، وسألتْهُ أسئلةً أعجزَتْهُ، وسألَها عنَ قولها في على (ع) فقالَتْ: ما عسَى أَنْ أقولَ في إمام الأَثْمَةِ، ووصيِّ الأوصياءِ، مَنْ أشرقتْ بنورِهِ الأرضُ والسماء، ومَنْ لا يتمُّ التوحيدُ إلا بحقيقةٍ معرفتِهِ، فأمرَ بقتلِها، وكمانَ عليٌّ عليه المسلام في وادي القسرى، فلما قدِمَ وبلغَـهُ قتلُهـا خَـرجَ إلى قبرهـا وإذا عنــدَ قبرِهــا أربعــةُ طيــورٍ ، فرفْرفْنَ وقرقرْنَ فأجابَهُنَّ بكلام يُشْبِهُ كلامَهنَّ ثم قالَ: أَفعلُ. فانشقَّ وخرجَتْ أُمَّ فروةَ متلفَّعةً بريطةٍ خَضراءً، وقسالَتْ: أرادَ ابـنُ أبي قحمافـةً أن يطفئ نبورَكَ فيأبي الله لنبوركَ إلا ضيباةً (٢) ... وإحيباؤه سعيد بن

<sup>(</sup>١) عيون المعجزات مصدر سابق صفحة ٢٩-٣٠. وصحيفة الأبرار ج٢، ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) أم فروة أمرأة من الأنصار كانت تحض الناسَ على نكثِ بيعة أبي مكر، وتحض على بيعة على إلى على أبو على (ع)، صحيفة الأبرار ج٢، ص٨٢. وفي نهج البلاغة لابن أبي الحديد تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار احياء الكتب العربية، ط٢، ١٩٦٥ ص١٨١. ورد أن أم فروة هي بنت أبي قحافة أخت أبي بكر.

<sup>(</sup>٣) صحيفة الأبرارج٣، ص٨٢-٨٣.

مسعدة (١) ، وأتي علي الهادي بأكمة فأبرأه (٢) ، وهيّا من الطين كهيئة الطير ونفخ فيه فطار ، فقيل له: لا فَرْق بينك وبين عيسى فقال: إنه مني وأنا منه (٢) قل عن هذا وضعفه وأضعاف ضعفه ، واقرن إليه قولَه سبحانَه ، ومن أحيا نفسًا فكأنّا أحيا الناس جيعًا ، (١) وأخيرني بعد ذلك : هل أُخِذْت كما سُلبْت كما سُلبْت .

<sup>(</sup>١) لم نعثر على هذا الخبر بعينه ولكن عثرنا على كثير من أخبار إحيائه الموتى في مدينة المعاجز.

<sup>(</sup>٢) عيون المعجزات مصدر سابق ص١٣٤، وصحيفة الأبرار ج٢، صفحة ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ية ٣٢.

### نتف من معاجزهم عليهم السلام

إليك نُتَفًا مِن معاجزِهم (ع) تتضمّنُ بعض مالهم مِن التصرّف بالماهيات والتحكّم التامّ بالزمان والمكان، فإذا قرأته وتدبر ته أعطني رأيك وأخبرني عن تأثيره بك هل جلب لك الحيرة كالعادة، أم استسغّته فتلقيته بالقلب البارد والعقل المطمئين أما أنا فوالله لم أمُرّ بشيء مِن هذا القبيل حاضر الذهن إلا وأحدَث في تغيّرًا ربّها ارتعد له جسمي، وتبلبل فكري، فاسقيني من بارد فكرك، واجعلني من معرفتك على ما أطمئن به، وفقك الله. وعاد أمير المؤمنين (ع) صعصعة بن صوحان ففرح فقال له: لا تفخرن على إخوانك بعيادتي إياك، ثم نظر إلى فهر في وسط داره، فقال لأحد أصحابه: ناولنيه، فأخذه وأداره بكفة، فإذا به سفرجلة فدفعها إلى صاحبه أصحابه: ناولنيه، فأخذه وأداره بكفة، وأعطني قطعة، وأعطني قطعة بكفة، فأدار قطعته بكفة، فأدار مصفية المناه على عشرين ألف أشهب قطعته بكفة، فإذا هي فهر، فرمى به إلى صحن الدار (۱) وهجم مِن أهل الشام بصفين على جيش على (ع) عشرون ألفاً على عشرين ألف أشهب مسربلين بالحديد، كأنهم صفحة وواحدة، ما تُرى منهم إلا الحدق تحت المغافير فهالوا أهل العراق، فابتدرَهم أمير المؤمنين (ع)، ومَن نجا منهم فَرّ، المغافير فهالوا أهل العراق، فابتدرَهم أمير المؤمنين (ع)، ومَن نجا منهم فرّ،

<sup>(</sup>١) مدينة المعاجز ص٧١ وعيون المعجزات ص٥١. والفهر هو الحجر ملء الكف.

فلامَهم معاويةً فقالَ كلُّ واحدٍ منهم: كنْتُ أرى عليًّا يحمِلُ عليًّ، وكلما التفتُّ ورائي وجدُّتُهُ يقفو أثري، قالَ معاويةُ: ويلَكم، إنَّ عليًّا لواحدٌ فكيفَ كانَ وراءَ كُلِّ واحدٍ منكم، (١) ومِن أعجبِ الأمور - وكلُّها عجائبُ -و إخراجُهُ مِن صخرةٍ في جبلٍ عدةً نياقٍ حُمْرِ الوبرِ سودِ المقَلِ ، لوفاءِ دَينِ كَانَ على رسولِ اللهِ عَلِيْكُ (٢) و إشعالُهُ النارَ مِن غصن أخضَرَ يقطرُ منه الماني (٢) و ركم كلمتُهُ الجهاجمُ النَّخِرَةُ (١) و ركم كلمتُهُ السباعُ فشكَتْ إليهِ الجوعَ وعَرَضَتْ عليهِ النصرَ ،(٥) ، ونظرَ مرةً إلى شجرةٍ وقَعَ لحاؤها ، وبقيَ عمودُها، فضربَها فاخضرَّتْ وأتمرَتْ فأكلَ منها أولياؤه، ولم يقدر على الأكل منها أعداؤه، فقال عليه السلامُ: ﴿ وَكَذَلْكَ الْجِنَّةُ لَا يَنَالُ مَنْهَا إِلَّا أولياؤنا ،(١) وأعجبُ مِن هذا العجّب كلّهِ، قلبُهُم الماهيات، وتصرُّفُهمُ التامُّ بالمكانِ والزمانِ مَع أنَّ الزمانَ هو الموجدُ الحقيقيُّ الوحيدُ الذي كوَّنَ الجبالَ مِن حُبَيباتِ الرمالِ، ورَفَعَ الخليةَ التي اشتملَتْ على أصل الوجودِ النوعيِّ إلى مَقام الإنسانِ، وكلُّ ظاهرةٍ وكلُّ حادثةٍ لا تتغيَّرُ ولا تَتحولُ إلا بالزَّمانِ، وورَّدَ بِمَا مَعناه: أنَّ النملةَ إذا امتدَّ أمامَها الزمانُ وسعَها أن تجعَلَ الجبلَ الرفيعَ مَهادًا، ولو أنَّ موجودًا تمكَّنَ مِن تصريفِ الزمانِ كما يشاء لكانَ صاحبَ القوةِ التي يقرُبُ بها المؤمِن من الواحِدِ الديّان . وأنستَ تعامُ أنَّ أميرَ المؤمنينَ عليهِ السلامُ قالَ: وأنا الدهرُ، بيدي الليلُ والنهارُ»(٧) والمكانُ هو السطحُ الحاوي للسطح المحويِّ فإذا تصرَّفَ بالمكانِ فما بالك بالمحويِّ، أليس

<sup>(</sup>١) صحيفة الأبرار ج٢ ص٣٤ و٣٥.

<sup>(</sup>٢) صحيفة الأبرار ج٢ ص٥٥، وإرشاد القلوب ط١٩٧٨، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) عيون المعجزات ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) صحيفة الأبرارج٢، ص٨٤ و٨٥.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ج١٦ ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٦) إرشاد القلوب ص٢٧٨.

 <sup>(</sup>٧) بيان السعادة ج٢ ص٧٢. قال أمير المؤمنين و أنا الأعوام والدهور وأنا الأيام والشهور ٥.

يكونُ تحتَ التصرُّفِ أيضًا ؟. «قالَ إمامٌ منهم لرجل رَدَّ حكمَهُ وزعمَ أنه ظلَمهُ، أنتَ امرأةٌ بينَ الرجالِ، فخرَجَ، فوجَد نفسَهُ امرأةً فهامَ على وجهِهِ فَوَصَلَ إِلَى قريةٍ منكورةٍ وتزوّج وولِدَ له أربعةُ بنينَ، ورجعَ إِلَى قريتِهِ لِيرى أهلَهُ فوجد نفسَه رجلاً ، وعندَما رجعَ إلى بيتِهِ وجدَ البيتَ على حالِهِ لم يتغيّرْ وضعُه كما تركَهُ، فسألهم متى خرجْتُ؟ فقالوا: الساعةَ، لم نأكلْ ولَمْ نشرَبْ بعدَ خروجكَ فأخبَرهم بما جرى معه»(١) وقالَ رجلٌ لعليٌّ (ع): «قتلْتَ الرجالَ وأيتمْتَ الأطفالَ، وفعلْتَ... وفعلْتَ فقالَ له اخساً فصار كلبًا ١٥،١٠ وقد تكررت هذه القضايا عنهم جميعًا حتى كانَ أحدُهم ينظرُ للصورةِ على بساطٍ أو غيرهِ فيقولُ لها قُومي وافعلي و.. والخ... فتقومُ حيَّةً «كما جرى للرِّضا عليهِ السلامُ مَع الرشيدَ وقد أحضرَهُ ليستهزئ به مشعوذٌ عندَهُ، فلما حضَرَ الرِّضا لم يرُقُّهُ المجلسُ فأطرقَ، فضَرَب المشعوذُ يدَّهُ تحتَ إبطِهِ وأخرجَ رغيفًا وقدَّمَهُ للرِّضا وقالَ: لعلكَ جائعٌ، فلم يرفَعْ رأسَهُ، فضَرَبَ المشعوذُ يدُّهُ اليُسرى تحتّ إبطِهِ الأخرى فأخرجَ بيضةً وقالَ هذه إدامُ الرغيفِ، وكانوا على بساطٍ يجمَعُ شتَّى صورِ الوحوشِ ، فأشارَ الرضا (ع) إلى صورةِ سبعٍ وقالَ: قُمْ فكُلْهُ، فتمطّى أسدٌ عظيمٌ فأكلَهُ، وغَشيَ على الجميع ، فلما أفاقواً قالَ للأسدِ: عُد لحالِكَ، فعادَ صورة كما كانَ، فرجا الرشيدُ الرضا (ع) أن يُرجعَ له المشعوذ. فقال: «حتى تُرجعَ عصا موسى سحرَ السحرة»<sup>(٣)</sup>. « وكانوا يختمونَ الحجرَ فيُسرعُ الختمُ كأنه على طين »(١). « ويحرّ كونَ خيطًا عندَهم ــ وكأنه مِن المواريثِ ــ تحريكًا ضعيفًا، فتقعُ الزلازلُ والاهتزازاتُ

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج٢ ص٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) العلويون بين الحقيقة والأسطورة ص٢٥٣.

 <sup>(</sup>٣) وردت الحادثة منسوبة للإمام موسى الكاظلم في صحيفة الأبرار ج١، ص١٩٩ وفي عيون أخبار الرضا ص٩٠.

<sup>(</sup>٤) مدينة المعاجز ص٥٠٥.

العنيفة أنّى يشاؤون (١) و (ينبعون الماء من الأرض كلّما شاؤوا (١) و يطعمون الرطّب في غير أوانه (١) و (يكتب قلمهم ما يشاؤون دون أن يقبضوا عليه (١) و « يحضر واحدهم مع شيعته وهو في السجن في أيّ مكان شاؤوا ، فيذهبون عنه بالآيات والمعجزات ، والموكولون به يرونه في السجن لم يبرحه (٥) واشتكى رجل لأمير المؤمنين (ع) أنّ صيرفيًا غصبه زوجته فبعَث إليه فجاء ، فقال له: يا لعين يا بن اللعين ، والزنم بن الزنم ، أما تعلم أني أعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وأني حُجّة الله بين عباده ، ثم قرعه بقضيب على كبده ، وقال اخسا ، فمسخ سلحفاة . ثم تلا أمير المؤمنين قوله تعالى : « ولقد علمتُم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين «(١) ثم أنشد عليه السلام :

أأنست كنست السدليلا أأنست كنست الرسسولا تسسركماني قتيلا(١)

يقــــولُ قلـبـي لطـــــوفي فقــــالَ طــــرفي لقلـبـي فقلــــتُ كُفّـــا جميعّـــا

فاقرأْ واعجَبْ وأعطِني رأيَكَ، ولا تدّخرْ عني شيئًا.

<sup>(</sup>١) عيون المعجزات ص٨٢-٨٣.

<sup>(</sup>٢) صحيفة الأبرار ج٢ ص١٥٤.

 <sup>(</sup>٣) عيون المعجزات ص٦٦.

<sup>(</sup>٤) صحيفة الأبرار ج٢ ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) الهداية الكبرى ص٢٦٥ - ٢٦٦ من حديث طويل.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة آية ٦٥.

<sup>(</sup>٧) الحادثة مفصلة في عيون المعجزات ص٤٢ و٤٣ ـ وفي صحيفة الأبرار ج٢، ص٩٩.

# تَعْرِيفُهُم عَن أَنْفُسِهِم عَلَيْهُم السَّلامُ

تعالَ معي \_ يَرحُكَ الله \_ لنرى تعريفهم عن أنفيهم، ودلالتهم على مكانيهم، فهنا والله سه الأمرُ العجيبُ والسرُّ الغريبُ الذي أقِفُ دونَه متحيرًا، وأليجهُ مندهشًا، وأخرجُ منه تعبًا وجلاً فأعني على تحليله وشرحه كما عودتني أيَّدَكَ الله قال الباقيرُ (ع): وإنّا مِنَ الله بمكان ومنزلة رفيعة ، فلولانا لم يخلق الله سماء وأرضًا، ولا جنة ولا نارًا، ولا شمستا ولا قمرًا، ولا جنة ولا إنسًا، ولا يُقاسُ بنا أحدٌ ، بنا \_ والله \_ أنقذتُمُ الله ، وبنا ألعشكم ، وبنا هداكم ، نحن سه والله \_ دلَلنا على ربّكم ، فقفوا عند أمرنا ونهينا ، ولا تردُّوا علينا ما أوردُناه عليكم ، (١) وتدبَّرُ قولُهُ وَلِلله الله وأنا ونهينا ، ولا توف الله إلا أن وأنت ، وما عرفك إلا الله وأنا ، (١) فها هذه الشركة بالمعرفة مع الانفراد ؟! ومع هذا فحكمُ ذريتها الاله عشر حكمها ، وانظر قول علي : ولو أردْتُ أن أجوبَ الدنيا بأسرِها ، والساواتِ السبعَ بأقلُ من طَرفة عين لفعلت ، (ع) : ولم أذن لنا أن نعلمَ الناسَ من طَرفة عين لفعلت ، (ع) : ولما أذن لنا أن نعلمَ الناسَ حالنا عندَ الله ومَنزِلتنا منه لما احتملُوا فقالَ له المفضَّلُ (ع) : العلم؟! قال: عالنا عندَ الله ومَنزِلتنا منه لما احتملُوا فقالَ له المفضَّلُ (ع) : العلم؟! قال: عالنا عندَ الله ومَنزِلتنا منه لما احتملُوا فقالَ له المفضَّلُ (ع) : العلم؟! قال:

<sup>(</sup>١) عيون المعجزات ص٨٥.

<sup>(</sup>٢) صحيفة الأبرارج ١ ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) مشارق أنوار اليقين (ص٤٣).

العلمُ أيسرُ مِنْ ذلكَ. إنَّ الإمامَ وَكُرّ لإرادةِ اللهِ لا يشاءُ الإمامُ إلا ما يشاءُ اللهُ "(١) فعرِّفْني ما هذا السرُّ الذي لم يؤذَنْ لهم بنشرِهِ بعدَ هذا الذي نشروه؟! إنها اللبكةُ بعينِها والارتباكُ بذاتِهِ ثمَّ ألا تزدادُ ارتباكًا عندما تراهم يفضِّلُونَ أنفسهم على الرُّسُلِ بقولِ الإمام الصادقِ (ع): « إنَّ اللهَ تعالى جعَلَ بينَه وبينَ الرسولِ سبيلاً ولم يجعَلْ بينَه وبينَ الإمام رسولاً. قيلَ له: وكيف ذلك؟ قالَ: جعَلَ بينَه وبينَ الإمام عمودًا مِن نور ينظرُ به اللهُ تعالى إلى الإمام وينظرُ الإمام به إلى اللهِ فإذا أرادَ علم شيء ينظرُ إلى ذلكَ العمود النوريِّ ، (٢) . وأغربُ منه قولُه (ع): « اجعلوا لنا ربًّا نؤوبُ إليه وقولوا فينا ما شئتُم. فقيل له: نجعلُ لكم ربًّا تؤوبونَ إليه ونقول فيكم ما شئنا؟! فاستوى وقالَ: وما عسى أن تقولوا؟! والله ما خرَجَ إليكم مِن علمِنا إلا أَلْفٌ غيرُ معطوفٍ ٣<sup>(٣)</sup> ومثلُه وأغربُ منهُ قولُ زين العابدين (ع): « إنَّ اللهَ جلَّ ذكرُهُ ما خلَّقَ العبادَ إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنُّوا بعبادتِهِ عن عبادةِ مَن سواه. فقالَ له رجلٌ: يا ابنَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ بأبي أنتَ وأمى، وما معرفةُ اللهِ؟ قالَ: معرفةُ أهل كلِّ زمان إمامَهم(1) وعن الإمام الباقر: « نحنُ واللهِ ندخِلُ أهلَ الجنةِ الجنةَ ، وأهلَ النار النارَ »(٥) وعن الإمام الكاظم: « إيابُ هذا الخلق إلينا، وحسابُهم علينا، فما كانَ مِن ذنبِ لشيعتِنا بينَهم وبين اللهِ حتَمْنا على اللهِ في تركِهِ، فأجابَنا إلى ذلك، وما كانَ بينَهم وبينَ الناسِ استوهبناه منهم فأجابوا ذلك ، (٦) وعن الصادق (ع)

<sup>(1)</sup> صحيفة الأبرارج١، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ص٤٦٠ وصحيفة الأبرار ج١، ص٢١٨.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ص. ٤٦، وصحيفة الأبرار ج٢، ص.٢١٨.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات ص٥٢٧ وصحيفة الأبرار ج ص٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) بيان السعادة ج٤ ص١١٦، وصحيفة الأبوار ج١، ص١٠٢.

<sup>(</sup>٦) بيان السعادة ج٤، ص٢٥١.

مثلة، ألا تَرى أيدكَ الله من الحيرة هنا كها رأيت هناك؟! إيابُ الخَلق وحسابُهم عليهم وهم على بشريتهم إنها وربَّكَ معاهلُ الحيرة، وبيداء الذهول. وسئِلَ الصادقُ «أيها أفضلُ: الحسنُ أم الحسينُ؟ فقالَ: إنَّ فضلَ أولِنا يلحقُ فضلَ أولِنا، نحنُ مِن شجرة أولِنا يلحقُ فضلَ أولِنا، نحنُ مِن شجرة واحدة برَأَنا الله مِن طَينة واحدة، نحنُ أمناء الله عَلَى خلقهِ والدعاة إلى دينه والحجابُ فيا بينَه وبينَ خلقهِ، خُلُقنا واحِد وعلمنا واحد، أولُنا محد، وأوسطنا محد وآخرنا محد، وفي رواية وكلنا محد ().

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج٤، ص٢٥١.

#### الإسراء والمغراج

انتقلْ معي بعد ذلك إلى حبرة أخرى نحلَّ عقدها، وبلبلة ثانية نوضح مشكلها وهي قضية المعراج، اتفقتْ سائرُ الفِرَقِ الإسلامية أنه على عَرَجَ النورية، إلى الساء ولكنهم اختلفُوا في أنّه عَرَجَ بجسمِهِ البشريِّ أم بروحِهِ النورية، وبينهم على ذلك معارِكُ طاحنة، فالذين زعمُوا أنه عَلَيْ عَرَجَ بجسمِهِ البشريِّ يحمِلُهُ البراقُ \_ دابة لها جناحانِ وجهها وجهُ رجل جيل، تضعُ رجلها حيثُ تضعُ عينها(۱) \_ وهم جهورُ المسلمينَ ويستشهدون على إثباتِ ذلك بما رواهُ الرضا عن عيسى بن مريمَ (عليها السلام): «لا يصعَدُ إلى الساء إلا من نزلَ منها، إلا راكبُ الجمل، فإنه يصعدُ وينزِلُ (١) وعندما يعاجبُهم منكرو العروج بالجسم يقولونَ هكذا أرادَ اللهُ. ومنكرو المعراج بالجسم يقولونَ هكذا أرادَ اللهُ. ومنكرو المعراج بالجسم يقولونَ الله عن نزلَ منها، وهو رأيُ بالجسم يقولونَ بن المساء إلا من نزلَ منها، وهو رأيُ الفلاسفة بن المسلمين، وكما تعلمُ أنّ الفلاسفة لا تستسلمُ عقولُهم إلا لما كانَ معقولًا. فهل يُحَلَّ هذا المشكِلُ بما وردَ عن الأثمةِ أجعَ: «أنَّ الله خلقَ معقولًا.

 <sup>(</sup>١) البراق: دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه وسمّي بذلك لنصوع
 لونه وشدة بريقه وقيل لسرعة حركته شبه فيها بالبرق. حدائق الأنوار ص٣٨٣٠.

<sup>(</sup>٢) راكب الجمل: محمد عليه الاحتجاج، ج٢، ص٢٠٨.

أرواحَهم مِن عِلِّينَ ولم يجعَلْ لأحد غيرهم ممن خلَقَهم نصيبًا في ذلك، وخلقَ أبدانَهم مِن دون ذلك من طينة مخزونة تحتّ العرش ، وخلقَ أرواحَ شيعتِهم مما خَلَقَ منه أبدانَهم، ولهذا فإنَّ أرواحَ المؤمنينَ تهوي إليهم »(١) وبالإجماع إنَّ أرواحَ المؤمنينَ أنوارٌ هبَطَتْ مِنَ الملأ الأعلى، وهذا يعني أنَّ أبدان الأئمةِ (ع) أنوارٌ ألطفُ وأشفُّ مِن أرواحِ المؤمنينَ، ومما لا شكَّ به أنَّ كلَّ ما كُوِّنَ مِن عَالَمِ الغيبِ وعَالَمِ الشهادةِ نُوعَانِ: قديمٌ ومحدَثٌ فالقديمُ لكلُّ منهم يسمونه روحًا والمحدَثُ يسمُّونَه جسمًا، فهل يصحُّ بعدَ ذلك أن نقولَ إنه عرَجَ بروحِهِ وجسمِهِ، وإلا فعلَّكَ تجدُ لنا مخرجًا ثانيًا ؟! وليست هذه هي المشكلة الوحيدة بالمعراج، بل المشكلة هي أنَّ العرشَ الذي هو محلُّ استواء اللهِ فوقَ عالَمِ الإمكانِ وفوقَّ عالَمِ العقولِ والملائكةِ المقربينَ لا يدنو منهم أَحَدٌ مِنَ الملائكةِ إلا احترَقَ، ولمّا وَصَلَ عَيْنَا إلى السّاءِ السَّابعةِ انقطعَ عنه جبريل (ع) فقالَ له عِلَيْكُ : أبمثل ِ هذا الموضع ؟! قال جبريلُ (ع): « لو دنوتُ قدرَ أَعْلَةٍ لاحترقْتُ ،(٢) فإذَا ميكائيلُ، فسارَ أَمَامَهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ انقطَعَ، وقالَ: نحن الحافونَ حولَ العرش لا نقدرُ أنْ نسلكَ الجبروتَ وإلا احترقْنا بالنور، وإذا بصوت يقولُ: ادنُ مني يا محمد، فكلَّمهُ الربّ بلسانٍ كأنه لسانُ علي (ع)، فكيف يا رعاكَ الله ـ قدرَ محمدٌ عَلَيْ أن يتجاوز ببشريتِهِ عالَمَ الإمكانِ إلى عالمِ لا ممكن ِ ولا واجبِ وهو العرشُ مع أنَّ الحافينَ حولَه لا يقدرون على الوصولِ إليه؟! ويدخل على حضرة الحقِّ سبحانَه، ويتحادثانِ، ويضع اللهُ يدَه على كَيْفِ محمد عَلَيْكُمْ . وأغربُ ما فيه ـ وكلَّهُ غريبٌ \_ أنه حينَ بلغَ مقامَ القرب «خاطَبَهُ عليٌّ ومدَّ له يدَهُ مِن وراءِ الحجاب كما هو مبسوطٌ في محلِّهِ، ولكنهم أخرجوا لذلِكَ شرحًا مضمونُهُ أنَّ

<sup>(</sup>١) الأصول من الكافي ص٣٨٩ ج١.

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة ج٢ ص٤٣٢.

عليًا (ع) عرج بروحانيته، وبذلك كان تكليمه له، ومَد يدَه إليه مِن وراء الحجاب بمقامِه العلْويِّ لا ببدنِه الطبيعيِّ، والفضلُ في المِعراج للبدنِ الطبيعيِّ، العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي العلم العلمي العلم على إخراجي مِن حيرتي به.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص٤٣٢.

## رَدُّ الشَّمسِ وخطابُها له عليه السَّلام

تعالَ مَعي إلى ما يصغُرُ مَعه ويسهلُ دونَهُ إحياءُ الموتى وعامُ المغيّباتِ وهو ردِّ الشمسِ بعدَ مغيبِها، وأنت تعامُ أنّ الأفلاك: عطاردَ، الزهرة، المرّيخ المشتري، وسائر الكواكب السيارةِ تدورُ حولَ الشمسِ. وهذا النظامُ الشمسيُّ لو اختلَّ قيدَ شعرةِ اختلَّ نظامُ المكوَّناتِ، وأدّى اختلالُهُ إلى فسادِها وخرابِها فيا قولُكَ أيدنا اللهُ وإياكَ بروح منه ـ بردِّ الشمسِ بعدَ مغيبِها إلى أوانِ عصرِها، مع بقاءِ المكوَّناتِ محفوظةً مِنَ الفسادِ والانحلالِ؟ وقد أيدَ هذهِ الواقعة أكثرُ العلماءِ من الفريقينِ، إنَّ أميرَ المؤمنينَ (ع) ردَّ الشمسَ وبقيتْ إلى أن صلى العصرَ، واستفاضَ هذا الخبرُ حتى كادَ أن يستوطنَ كلَّ وبقيتْ إلى أن صلى العصرَ، واستفاضَ هذا الخبرُ حتى كادَ أن يستوطنَ كلَّ كتاب، ويفتنَ جيعَ الألباب، ولم يُروَ خبرُ ردِّ الشمسِ إلا ليوشعَ بنِ نون وصيِّ مسوسى عليها السلام ولعليِّ وصيِّ محمد (عليها السلامُ). قسالًا المحمريُ (۱):

رُدَّتْ عليهِ الشمسُ لما فساتَهُ حتى تبلّعجَ نورُها مِن وقتِها وعليهِ قد ردَّتْ ببابلَ مسرةً إلا ليسوشع أو له ولحبسِها

وقتُ الصلاةِ وقد دنَت للمغربِ للعصرِ ثُمَّ هوتُ هويَّ الكوكبِ أخرى وما رُدَّتُ لخلقٍ معربِ وللردِّها تأويلُ أمرٍ معجِب

<sup>(</sup>١) ترجمة الإمام علي لابن عساكر ص٣٠١.

وقالَ علامةُ المعتزلةِ ابنُ أبي الحديدِ:

يا مَن له ردَّتْ ذكا؛ ولم يَفُـزْ تاللهِ لولا حيـدرٌ ما كانـت الد

وقالَ حسانُ بن ثابتِ الأنصاريُّ:

يـا قـومُ مَــن مِثــلُ عليَّ وقــد أُخــو رســولِ اللهِ وصهـــرهُ

وقال أحدُ شعراء الإمامية:

إمامُ هدًى ردّت له الشمسُ جهـرةً ومِـن قبلِـهِ أفنـــى سلبانُ خيلَــهُ

بنظيرِهـا مِن قبـلُ إلا يــوشَــعُ نيـــا ولا جمعَ البريـــةَ مِحَمِّ<sup>(١)</sup>

رُدَّتْ عليهِ الشمسُ مِن غائبِ والأخُ لا يُعدَّلُ بالصاحبِ(٢)

فصلَّى أداءً عصرَهُ بعدَ مَغْرِب رجاءً فلم يبلغ بها نيـلَ مطلّب (٣)

وأعجبُ مِن هذا خطابُها له بألفاظ إلهية، ونعوت معنوية يَحارُ دونَها الله ويعجز دونَ حليها الفهمُ، بعدَ أن شكتُ إلى اللهِ شوقَها لهُ، فأوحلى الله إلى محمد علي أن يأمرَ عليًا أن يخرجَ إلى البقيع بعدَ أنْ يصليَ مع رسولِ الله علا أن يعرجَ إلى البقيع بعدَ أنْ يصليَ مع رسولِ الله علي صلاة الصبح فيسلمَ على الشمس فخرَجَ إلى البقيع، يتبعُه ملا مِن الناسِ فلما بزغَتُ السمسُ قالَ لها: «السلامُ عليكِ يا أولَ خلق الله الجديد»، فقالت بلسانٍ عربي فصيح: «السلام عليك يا أولُ، يا آخِرُ، يا باطنُ، يا ظاهِرُ، يا مَنْ أنتَ بكلِّ شيءِ علمٌ العقولُ وذهلتِ الأحلامُ، فقالوا يا رسولَ هولِ ما سمعُوا، وقد طاشت منهمُ العقولُ وذهلتِ الأحلامُ، فقالوا يا رسولَ قللهِ مَنْ أنت منهمُ العقولُ وذهلتِ الأحلامُ، فقالوا يا رسولَ

<sup>(</sup>١) سلوني قبل أن تفقدوني ج١، ص٢٦ وص٢٩.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة ج١ ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) نهج شرح البرغة ابن أبي الحديد م٢، ص١٠٠ و وسلوني ، ج١، ص١٦٨.

<sup>(1)</sup> عيون المعجزات ص١٤.

الله: سمعْنا الشمس تخاطب عليًا (ع) كما يخاطَب به ربُّ العزة. فسكَّنَ قلوبَهم، ولطَّفَ مِن حيرتِهم، وقالَ لهم شارحًا قولَها: ﴿ بِأَنَّهُ أُولُ مَن آمنَ بِهُ عَلِيْهِ وَآخِرُ الْأُوصِياءَ لآخِرِ الْأُنبياءِ، وأنه يعلمُ علمَ الباطنِ مِن رسولِ اللهِ، وأنه ظاهِرٌ بسيفِهِ على الأعداءِ ،(١) قالَ أبو محمدِ العونيُّ(١):

إمامي كليمُ الشمسِ راجعَ نــورهــا

مَن كلمنه الشمسُ لما سلَّمَه،

يا أولاً، يا آخِراً، يا ظاهراً

فهل لكليم الشمس يا قومُ مِن مِثْل وقالَ ابنُ حَمّادٍ<sup>(٣)</sup>:

جهرًا عليه، \_ وكلُّ شيءٍ يَسمَـعُ \_ يا باطنًا، في الحُجْب سرٌّ مودّعُ

وقالَ ابنُ هانئ المغربي<sup>(1)</sup>:

لــو تستطيع الأرض والتقبيلا نشأت تظلل تساجَه تظليلا راحَــت تحت ظلالَــه جبريلا

والشمسُ حــاسرةُ القِنــاع وودُّهــا وعسلي أمسير المؤمنسين غماسة ومديرها مِن حَيثُ شاءَ وطالما

وكثيرٌ مِنَ الشعراءِ مَنْ روى هذين الخبرين من يومها لوقتنا، فروِّ منها عقلكَ وأشبعْ فهمَكَ وعرَفني ما يَتُمُّ لك بعدُ.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص١٥.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ج٢، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٣ و٤) نفس المصدر ج٢ ، ص٣٢٣ وص٣٢٤.

## إنطاقهم عليهم السلام الجادات

إليك - رحِمنا الله وإياك - أمرًا آخَرَ مِن أمورِهم، وشأنًا متعاظمًا مِن شؤونِهم مُرًّا عرضُه، صعبًا تصديقُهُ، ولكنه ثابِت ثبوتًا لا يجوزُ الشك به، وهو إنطاقهم الجادَ والحيوان. أنّى للجادِ وهو الأصمُّ الأبكمُ الفاقِدُ الحسَّ والحركة وأنَّى للحيوانِ الأعجمِ الفاقِدِ العقلَ والشعورَ - وإذا شعرَ فلا شعورَ له بشعوره - أن يصبحَ كلَّ منها ذا عقل مميزِ وشعورِ تامٌ يخاطِبُ باللسانِ الفصيح، وبالإدراكِ والتعقل، أنَّى ذلك ؟ ؟ ؟! عرّفني - عرَّفكَ الله الخيرَ والسعادة. قالَ جابِرٌ: كانَ لي ولَد حصلتُ له عِلةٌ صعبةٌ، فسألتُ رسولَ الله عليه لأجلِه، فقالَ: سَلْ عليًا، فتداخلَني قليلُ ريب، وذهبْتُ إليه وهو في الجبّانةِ فحدثتُهُ بحديثِ رسولِ الله عليه فقالَ لنخلة كانت هناكَ: مَنْ أنا ؟ والآيةُ الكبرى. فقالَ لي: قد زالَ الآنَ الشكَّ مِن قلبِكَ، أكثمُ ما سمعْتَ ورأيتَ عن غيرِ أهلِهِ، أن وليس هذا - على غرابتِهِ - بأغربَ مِن احتكام ورأيتَ عن غيرِ أهلِهِ، أنا الحجر قالَ: إنّ الوصية والإمامة بعد الحسينِ بن إلجل الإمامة، فلما أتيا الحجر قالَ: إنّ الوصية والإمامة بعدَ الحسينِ بن

<sup>(</sup>١) عيون المعجزات ص٤٦.

عليٌّ، لعليٌّ بن ِ الحسين ِ بن ِ علي بن ِ فاطمة بنتِ الرسولِ ،(١). ونظرَ أميرُ المؤمنينَ مرةً إِلَى الساءِ فَقَالَ: ﴿ أَحَسنتَ أَيُّهَا الطِّيرُ - إِذْ نطقتَ بفضلِهِ - فوقعَ الطيرُ على يدِهِ وقالَ السلامُ عليكَ يا أميرَ المؤمنينَ ،(١). قالَ أميرُ المؤمنينَ (ع): ﴿ كَنْتُ أَخْرِجُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلًا إِلَى أَسْفَلِ مَكَةً فَلَا يُمِرُّ بِحَجِّرِ وَلَا شجر إلا قالَ: السلامُ عليك يا رسول اللهِ ، وكانَ يَأْكُلُ والطعامُ يسبِّحُ ،(١) وقد َ سألَهُ أَبنُ مُكرِزِ آيةً فدعا بتسع حصياتٍ فسبَّحْنَ بيدِهِ، ووضعَهنَّ على الأرض فسكتْنَ، فأخذَهنَّ فسبَّحْنَ، وقال لهُ اليهودُ مرةً: ﴿ زَعَمْتَ أَنَّ الأحجارَ ألينُ مِن قلوينا، وأطوعُ للهِ منا، فاستشهِدْ هذه الجبالَ على تصديقكَ، فأمَرَ الجبلَ فتحرَّكَ وفاضَ منه المائه، وقالَ أشهدُ أنكَ رسولُ ربِّ العالمين (٤) و و مثلُ ذلكَ خطابُ ضبٌّ (٥) و وتفجُّرُ الماء مِن بين أصابعِهِ إلى أن رُويَ العسكرُ ، (١) إلى ما لا يكادُ يُحصى. وقالَ أميرُ المؤمنينَ ليهوديٌّ وقد رآه يحملُ حوتين: بكم اشتريتَ أبويكَ؟! فصاحَ اليهوديُّ واجتمعَ الناسُ، وأشارَ أميرُ المؤمنينَ إلى أحدِ الحوتين ، وقالَ أقسمْتُ عليكَ مَن أَنَا ومَن أنتَ؟ فقالَ: أنت أميرُ المؤمنين عليٌّ، وقالَ لليهوديُّ: أنا أبوكَ فلانُ بنُ فلانٍ، مُتَّ في سنةِ كذا والعلامةُ في يدِكَ كذا، وأشارَ إلى الأخرى، فأجابَت كالأولى: وقال لليهوديِّ: أنا أُمُّكَ، وأعطتهُ علامة الوفاةِ وغيرَها، فآمَنَ اليهوديُّ ،(٧) وكانَ عندَ أبي رواحةَ الأنصاري كلبٌ عاقَ اثنينِ عن

<sup>(</sup>۱) الاحتجاج ج۲، ص22 ومدينة المعاجز ص٢٩٦ وصحيفة الأبرار ج٢ ص١٥٠٠١٠ وعيون المعجزات ص٧٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ج١١، ص٢٤١.

 <sup>(</sup>٣) نور الأبصار ص٣٤، وبيان السعادة ج٢، ص٤٤٣ وحداثق الأنوار ص٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) الاحتجاج ج١ ص٥١.

<sup>(</sup>٥) حدائق الأنوار ص٢٣١.

<sup>(</sup>٦) شرح نور اليقين ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) عيون المعجزات ص٢٤.

الصلاة بأنْ مزّق ثياب كلَّ منها وخدسَ ساقَهُ، فاشتكيا لرسولِ اللهِ عَيِّلِهُ فقامَ ومعه جاعة ليقتلَهُ فلها قدّم له الكلبُ ليقتلَه قالَ: ويا رسولَ اللهِ: إنها ناصبيان يبغضان عليًّا ولولا ذلكَ ما تعرضتُ لها، فتركَهُ وأوصى بهِ خيرًا ه(١). واختلفت امرأة ورجلٌ على جَلَ كلاها يدّعيهِ، فأمرَ أميرُ المؤمنين عارًا أن يمنعَ الرجلَ مِن ظلم المرأة فقال الرجلُ لعمّارٍ، ليشتغلُ عليًّ بشغلِه ويغسلْ يدته مِن دماء المسلمينَ. فخرج عليٌّ قبلَ دخولِ عارٍ غاضبًا، فقالَ للرجلِ : خَلِّ عن جلِ المرأةِ. فقالَ: هو لي. فقالَ: كذبتَ يا لعينُ. قالَ: فمن يشهدُ لها ؟ قالَ: شاهد لا يكذبُ وهو الجملُ. ثم قالَ عليهِ السلام الناسَ زَلزلةٌ ففزعوا إلى عليٍّ فقعدَ على تلعة ثم ضربَ الأرضَ بيدِهِ، ثُمَّ قالَ الناسَ زَلزلةٌ ففزعوا إلى عليٍّ فقعدَ على تلعة ثم ضربَ الأرضَ بيدِهِ، ثُمَّ قالَ زلزلتِ الأرضُ زلزالها، وأخرجتِ الأرضُ أثقالَها وقالَ الإنسانُ مالها، يومئذِ زلزلتِ الأرضُ زلزالها، وأخرجتِ الأرضُ برجلِهِ مرةً فتحركَتْ فقالَ: اسكني، فلم يئنْ لكِ. ثم قرأً: يومئذ تحدث أخبارها». وهذا البابُ كإخوتِهِ فأخيرُني بعد وصولِكَ إلى هنا ماذا رأيتَ، وماذا قرأتْ ؟ أيدنا الله وإياكَ.

<sup>(</sup>١) عيون المعجزات ص٢٢.

<sup>(</sup>٢) سلوني ج٢، ص٢٨٠.

 <sup>(</sup>٣) سورة الزلزلة آية ١٥٥.

# أَمْرُهُم عَلَيْهِمِ السَّلام لا يُعرَفُ

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات ص٤١، صحيفة الأبرار ج١ ص٩.

<sup>(</sup>٢ و٣) صحيفة الأبرار ج١ ص٢١، ومقدمة البرهان ص٦٠.

الصادق (ع) قالَ: وحديثُنا صعب مستصعَب، ذكيٌّ ذكوانٌ، أجردُ مقنع ا(١) وعنه (ع): ﴿ أُمُرُنَا سِرٌّ فِي سِرٌّ، وسِرٌّ مستسِرٌ ، وسِرٌّ لا يُفيدَه إلا سِرِّ على سِرِّ وسِرٍّ مَقنَّعٌ بسرٌ (١) وهذا سرُّ أمرِ شيعتِهم بكتانِ أمرِهم. وعن أبي عبدِاللهِ وأما واللهِ لو وجدَّتُ منكم ثلاثةً مؤمنين يكتمونَ حديثي ما استحللتُ أن أكتم شيئًا ، وقال عليه السلامُ: ﴿ إِنَّ لَنَا حَدَيْثًا مَنَ حَفِظُهُ حَفْظَ الله عليه دينَه ودنياه، ومَن أذاعَه علينا سلبَهُ الله دينَهُ يا معلَّى لا تكونوا أسرى في أيدي الناس ِ بحديثنا إنْ شاؤوا أمَّنوا عليكم وإن شاؤوا قتلوكم، يا معلى إنه مَنْ كُتُم الصعبَ مِن حديثِنا جعَلَهُ الله نورًا بينَ عَيْنَيه ورزقَه اللهُ العزةَ في الناس، ومَن أذاعَ الصعبَ مِن حديثِنا لم يَمُتْ حتى يعضَّه السلاحُ (٦) وعنه (ع) قالَ لي أبي (ع) ونعم الأبُ: قالَ عَلَيْكَ: ﴿ لُو أَجَدُ ثُلَاثَةً أستودِعْهُم العِلمَ وهم أهلٌ لذلكَ لحدثتُ بما لا يُحتاجُ فيه إلى نظرٍ في حَلالٍ أو حرام ولا في شيء إلى أن يقومَ قائِمُنا \_ آل محد \_ (١). إنَّ أمرتنا صعبٌ مستصعّب ... ومن أذاع علينا شيئًا مِن أمرِنا فهو ممَّن قتلنا عمدًا ولم يقتلنا خطأً (٥) ، فها هو هذا الصعبُ المستصعبُ الذي لا يُحمّلُ مُطلقًا ، وما هو هذا الأمرُ الذي لم يجدوا له حَمَلَةً ؟! إنَّ هذا لَهُوَ الصعبُ المستصعّبُ عليَّ، فارحْني بتفهيمي إياه ـ رحمك الله وما هذا السرُّ الذي كتموه بعدَ الذَّي أذاعوه وأشبعوه نشرًا ؟ ما هو ؟ علمني مما علمتَ رشدًا عَلَّمك اللَّهُ.

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات ص٤٨.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ج٢ ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدرجات ص٤٩٨.

<sup>(</sup>٥) أصول الكافي ج٢، ص٣٧١.

## هُم عَلَيهُم السَّلامُ أَسْاءُ اللهِ وصيفاتُهُ

قَد تتعجّبُ تعجّبي وتستغربُ استغرابي عندما ترى أنهم أساء الله تعالى وصفاته، لأنّ الاسم هو الدالّ على المسمّى، والصفة هي الدليلُ والحلية اللازمةُ بذاتِ الموصوفِ الذي يعرَفُ بها. فاسمُ الشيء هو ما ذَلّ على الشيء مطلقاً أو ما ذَلّ على الشيء ببعض صفاتِه سواء كانت هذه الدلالةُ وضعيّة، وسواء كان الدالّ على هذا البشيء لفظاً أو كتابة أو مفهومًا ذهنيًا، أو ذاتًا موجودة عينيّةً. وكلما كانتِ الدلالةُ في الاسميةِ أقوى كانتِ الاسميةُ أشدً، فالدلالةُ الوضعيةُ التي هي الألفاظُ والنقوشُ أضعفُ الأساء لأنّها تحتاجُ إلى كاتب ولافظ، والمفهومُ الذهنيُّ مِن أضعفِ الأساء أيضًا لأنّهُ صورة في الذهنِ فقط. فبقي أنَّ الموجود العينيَّ المدرك لكلِّ أحد الدالَّ على غيرهِ بالطبع كامِلاً في الاسميّة، لأنَّ دلالته أكملُ، ولهذا قالوا: ﴿ كلُّ الأشياءِ أسهاءٌ للهِ الموالي الكرامُ، كامِلاً في الأسماءِ على اللهِ الموالي الكرامُ، ولمذا وردَ عنهم ﴿ نحن الأسهاءُ الحسنى ﴾ وعنه على اللهِ الموالي الكرامُ، ولمذا وردَ عنهم ﴿ نحن الأسهاءُ الحسنى ﴾ وعنه على اللهِ الموالي الكرامُ، ولمذا الاسمُ الأعظمُ مني، وهابدُ الاسم كافِرٌ، وعابدُ الاسم وفن، وعابدُ الاسم كافِرٌ، وعابدُ الاسم ولفنة الله وصف بها نفسه والمعنى مشرك، وعابدُ الاسم علية التي وصف بها نفسة والمعنى مشرك، وعابدُ الاسم عافية التي وصف بها نفسة والمعنى مشرك، وعابدُ الاسم علية التي وصف بها نفسة

<sup>(</sup>١) الآداب المعنوية للصلاة ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة ج٢، ص١٥٠.

موحَّدٌ ،(١) ومعنى قوله سبحانه: ﴿ وعَلَّمَ آدمَ الأساء كلُّها ﴾(٢) على ما شرحَـه المحققونَ أي أفاضَ عليهِ وأودَعَ بهِ علمَ الموجوداتِ كلُّها وصورَها مِن حيثُ هيّ مسمّياتٌ. والتعبيرُ عن ِ الموجوداتِ بالأسهاءِ للإشعار بعدم وقوف آدم عندَ هذه الأسماء دونَ الوصولِ إلى الله، والتأكيدُ بلفظةِ « كلُّها » إشارةً إلى أنَّها جبعَها مودعةٌ في وجودِ آدمَ لأنَّ الأشياءَ كلُّها دقائقُ للحقائق التي أودعَها اللَّهُ في آدمَ، وقد علمْتَ \_ علمك اللهُ الخيرَ \_ أنَّ الأشياءَ كلُّها دالة على اللهِ، فكلها أسماعُ للهِ وأن أعظمَ هذه الأسمَاءِ الموالي الكرام، لأنَّهم أوفرُ دلالةً على اللهِ بمعاجزِهم وعلومهم مِن غيرهِم باعتبار قولِهم: ﴿ نَحَنُّ الْأَسَاءُ الحسني، (٢) كما تقدمَ، فيكونونَ أقربَ الأشياء إلى اللهِ، وإذا علمْتَ أنَّ آدمَ بعدَ هبوطِهِ مِنَ الجِنةِ توسَّلَ إلى اللهِ بالأسهاءِ التي علَّمَه إياها، وهي الكلماتُ التي تَلَقَّاها آدمُ مِن ربِّهِ، وهي محمد على، فاطمة، الحسنُ، الحسينُ، عليهمُ السَّلامُ. علمْتَ أَنَّ جميعَ الأسهاءِ مِن أعلى نورٍ مجرَّدٍ إلى أسفلِ موجودٍ كثيفٍ هي هذهِ الخمسةُ كما تقدم مِنْ أنَّ اللهَ خُلقَ الأشياءَ كلُّها دفعةً واحدةً بالجوهرِ الأولِ بالقوةِ، ويشرَح هذا بنظرهم: «أن آدم صار مسجودًا له لكونِ نورِ هذه الأساء أصبح في صلبه الله سبحانَه وتعالى في غيبه لا اسمٌ ولا رسمٌ، ولا صفةً ولا نعتٌ، فهو بأحديتِهِ مصداقٌ صفاتِهِ الحقيقية المحضة، ومصداق صفاتِهِ الحقيقيةِ ذات الإضافة، ومصداق الإضافات والسلوبِ تمامًا فهي الحيُّ العليمُ القادرُ السميعُ البصيرُ المدرِكُ المريدُ الخ... لكنَّ هذه الأساءَ غيرُ ظاهرةٍ في مرتبةِ الأحديةِ، فالأحدية هي الغيبُ المنيعُ الذي لا اسمَ له ولا رسمَ ولا خبرَ عنه ولا أثرَ، بل هي ظاهرةٌ في مقام

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج١، ص٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية ٣١.

<sup>(</sup>٣) صحيفة الأبرارج ١ ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) بيان السعادة ج١ ص٧٨.

المعروفيةِ المسماةِ بنفَس الرحمن والحقيقةِ المحمديةِ، إلى غير ذلكَ من الأسماءِ فهي باعتبارِ يدُ اللهِ وباعتبارِ وجهِها إلى اللهِ ووجهِها إلى الخلق يدانِ للهِ و وكِلتا يديهِ يمينٌ ، (١). فإذا مررْتَ بهذا التحليل الفلسفيّ الوضعيّ معًا بأن الأشياء كلُّها أسماءُ اللهِ لأنها دالةٌ على اللهِ. وشأن الاسم هو الدلالةُ على المسمّى فقط، وأنَّ أعظمَ الأسهاء هو محمد مَيِّكُ وقد تقدمَ في فضلِ السيدِ محمد قبلَ التكوين : أَنَّ اللهَ أبدعَ جوهرًا تامَ الأنوار وأنه مرتَّبٌ كلَّ موجودٍ مرتبته فهو وجهُ اللهِ الذي لا يبلي، وقبلته التي يتوجه إليها أهلُ الهدى، وأنّ هذا الجوهرَ منزَّةٌ عن نعتِ الناعِتينَ ووصفِ الواصفين، ولا يُشارُ إلى ذاتِ اللهِ إلا بهِ، لأنه فعلُ اللهِ وليسَ فعلُ اللهِ غيرَ ذاتِهِ، وفعلُهُ هذا هو الذي فعَلَ المفعولاتِ جميعًا، وأنَّ هذا الجوهَرَ هو الحقيقةُ المحمَديةُ، وعلمْتَ قولَ الله سبحانَهُ: ﴿ وَلَهِ الْأُسَهَاءِ الْحَسنَى فَادْعُوهُ بَهَا ﴾ ( أَظنُّكُ تَحْصلُ مِن ذلك على بلبلتي، وتستعيضُ عن معرفتِكَ حيرتي، وإذا قرنْتَ إلى ذلكَ قولَهُم الذي تقدم في تقسيم العبادةِ بين الشركِ والكفرِ والتوحيدِ، بأن عابدَ المعنى بإيقاعِ الأسهاءِ عليهِ بصفاتِهِ التي وصفَ بها نفسَه، موحَّدٌ. يُصبحُ على ما أظنُّ موقفُكَ دون ذلك موقفي، ودهشتُكَ دونَه دهشتى. وإذا علمْتَ أنّ لفظةَ « المعنى » التي اختصَّتْ بها الذاتُ العليَّةُ تشبيهًا بالمعنى اللطيفِ المخبوءِ وراءَ الألفاظِ، هي أيضًا تحتاج إلى ألفاظ تشرحُ هذا المعنى، وتبرزُهُ للأذهانِ، لأنَّ المعنى إذا لم تبرزْهُ الألفاظُ يبقى غيبًا لا خبَر عنه ولا رسمَ ولا أثَرَ، فالمعنى عزَّ عزُّهُ غيبٌ منيعٌ، وألفاظُ هذا المعنى المبيِّنةُ عندَهم هي الموالي الكرامُ. تبقى باهتَ الفكر مشرَّدَ الذهن . فتعالَ نتساعد ونتساند على حلِّ هذه الألغاز المستعصية، السهلة الواضحة الغامضة. لعلَّ الله سبحانَهُ يسلكُ بنا فيها الصراطَ المستقيمَ، والنهجَ اللاحبَ.

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج٢، ص٩٤.

 <sup>(</sup>٢) الأعراف آية ١٧٩.

### أسرار الرَّحم

علمْتَ بما تقدم أنَّ الأساء وضيعَتْ للتعارفِ فقط، ولا اختصاصَ لها بالألفاظ والأصواتِ، فالأساء الحقيقية لهذه الأجسام المحسوسة، والأشياء الملاية تطلقُ مَجازًا على العوالِم الغيبية، أو كلِّ الأشياء المطلِقة، لتصحَّ لنا معرفتها بالتعبير عنها، لأنَّ ما غابَ عنا لا نعرفُهُ إلا بما حضرَ لدَيْنا، كالعقل مثلاً، سَمَّوهُ عقلاً لأنّه يعقلُ الأشياء وهو مِن عالم الغيب، والرَّحِمُ كالعقل مثلاً، سَمَّوهُ عقلاً لأنّه يعقلُ الأشياء وهو مِن عالم الغيب، والرَّحِمُ مِن تلكَ الأشياء، فإذا علمْتَ هذا فاعلم أنَّ الرَّحِمَ لا اختصاصَ لها بأرحام الأمهاتِ الجسمانية، فإنَّ النفوسَ الحيوانية والبشرية هي أرحامُ اللطيفة السيارة الإنسانية، التي يكونُ خطابُ الله متوجّهًا إليها، والموادُ الغذائيةُ (الكيلوسُ والكيموسُ)(۱) والدماء أرحامُ النطفِ التي هي أرحامُ النفوس. واللطيفة السيارةُ ومراتبُها كلِّ رحمٌ للأعلى منه، وفالعناصِرُ والأفلاكُ آباءُ للمواليدِ، والعقلُ والنفسُ الكليانِ والدانِ لعالم الطبع، إذ بإلقاء الأفلاكِ بحركاتِها الدوريةِ، وكواكبها التي هي كالقُوى الإنسانية بإلقائها الآثارَ على العناصِرِ وقبولِ العناصِرِ لها كتأثر النساء بالرّجالِ، وقبولِ أرحامَهن لنطفِهم، تتولّدُ المواليدُ وتنمو وتبقى وهي في نمائِها وبقائِها أيضًا محتاجةً إلى أولئكَ الآباء المواليدُ وتنمو وتبقى وهي في نمائِها وبقائِها أيضًا محتاجةً إلى أولئكَ الآباء المواليدُ وتنمو وتبقى وهي في نمائِها وبقائِها أيضًا محتاجةً إلى أولئكَ الآباء المواليدُ وتنمو وتبقى وهي في نمائِها وبقائِها أيضًا محتاجةً إلى أولئكَ الآباء

 <sup>(</sup>١) الكيلوس: مستحلب الطعام المهضوم قبل ان تمتصه الأمعاء. والكيموس: الطعام المهضوم
 قبل ان ينصرف عن المعدة (انظر المصطلحات العلمية، مجلد ٣، صفحة ٨٧).

بخلاف حاجة الحيوانات إلى ابائها الجسمانية، فإنها بعدَ حصولِ مادِّيُّها وحصول قِوام ما لمادتها مدة كونها في الرحِم غيرُ محتاجة إلى آبائِها، وبإلقاء العقل الكليِّ نقوشَ العالَم على لوح النفس الكليةِ التي هي كالبذور، يوجَدُ عالَمُ الطبع ،(١) ولما كانَ الإنسانُ ذا مَراتبَ كثيرةٍ، وكلُّ مرتبةٍ مِن مراتبِهِ لها سبب لوجودها، وهذا السبب والدُّها، فوالدُ جسمانيةِ الإنسانِ أبواهُ الجسمانيانِ وأقرباؤه هم أقرباؤهُ الجسمانيونَ، وسببُ وجودٍ مرتبةٍ كفرهِ الشيطانُ وجنودُه، وكلُّ مَن ناسبَ هذه الجهة فهو أخَّ له. وسببُ وجودِ مرتبةِ إيمانِهِ الملَّكُ الموكلُ بهِ وأما بحسَب التكليفِ الشرعيِّ الإلهيِّ، فوالدُّهُ الذي يبايعُ معَه البيعةَ الخاصَّةَ الولائيةَ، وأقرباؤه بتلك البيعةِ أقرباؤهُ، وسببُ قوةِ قلبِهِ الإيمانيةِ جبريلُ العقلُ، ومَريمُ النفسُ، ينفخُ جبريلُ العقلُ في جَيب مريمَ النفس فينعقدُ عيسى القلبُ ويتولَّدُ مِن ساعتِهِ ويتكلم في المَهدِ صبيًّا، واللغيةُ (ابن الزنا) الروحانيةُ كاللغية الجسمانيةِ منفيةُ الحكم والقرابةِ « والولادةُ الروحانيـةُ عبارةً عن تنزُّلِ صورةِ الوالدِ وظهورها بصورةِ الولدِ ١٥٠١)، وتعيُّنُ هذه الولادةِ بما يصدرُ عن مَراتبِها مِنَ المبايعينَ، مع شدةٍ تـوحّـدِهـا كضوءِ الشمس المنعكِس على المرايا المتعددةِ لا تخُلُّ كثرتُها بوحدةِ الشمس، فالواللهُ الروحانيُّ هو الولَدُ، والولدُ هو الوالدُ، ولو ارتفعتِ التعيّناتُ بتعدّدِ الأشخاص الجسمانية لم يبق إلا الوالدُ الواحدُ فالقرابةُ هنا تنتهي إلى الاتحادِ في الصورة بخلاف الصور الجسمانية، ويُعرَفُ مِن ذلك سِرُّ الاهتام بالوالدين بحيث جعلَهُ اللهُ قرينًا بتوحيدِهِ حيثُها ذكرَه، كقولِهِ تعالى: « فاعبدوا اللهَ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانًا "(٢) وقولِهِ سبحانة: «قل تعالوا أتلُ ما

<sup>(</sup>١) بيان السعادة، ج٢، ص١٥و١٦.

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة ج١ ص١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ا(ية ٣٥.

حرَّمَ عليكم ربُّكم ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا ١٥، وقولِهِ تعالى: « وقضى ربُّكَ ألا تعبُدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ،(٢) وبهذا شرحوا قولَهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رقيبا »(r) وقولِ رسولِ اللهِ عَلَيْكِ: «الرحِمُ شُجْنةٌ مِنَ الإيمان ،(1). والوالدان الجسمانيان كالروحانيين لما لهمما مِنَ الفضل، وهذا الإحسانُ المذكورُ في هذه الآياتُ هو الطاعةُ، ولهذَا كان محمدٌ عَيْلِكُ وعليٌّ (ع) أَبُوي هذهِ الأمةِ، بدليل قُولِهِ عَلَيْهُ: ﴿ أَفْضُلُ وَالدِّيكُمْ وَأَحَقُّهُمْ لَشَكْرُكُمْ مُحُدٌّ وَعَلَيٌّ ﴾ وعن عليّ (ع): « سمعْتُ رسولَ اللهِ يقول: « أنا وأنتَ أبوا هذه الأمةِ، ولحقُّنا عليهم أعظمُ مِن حقٌّ أبوَي ولادتِهم، فإننا ننقذهم مِنَ النار إن أطاعونا إلى دار القرار ونلحقُهم مِنَ العبوديةِ بخيارِ الأحرار »(١) ولهذا تراهم يَقسمونَ الأوادمَ إلى آدم مُلْكي وآدم مَلكوتيٌّ، وآدم جبَروتيٌّ، وآدم لاهوتيٌّ. إنٌّ كلُّ مرتبةٍ مِن مَراتب عالَم النورِ لها أبُّ كانت عنه. وبهذا المعنى وردَ في خطب أمير المؤمنينَ ﴿ أَنَا آدم الأُولُ ۥ (٧) ، ولعالمِنا عالم ِ الطبع ِ بشموسِهِ وأفلاكِهِ صورةٌ ومِثالٌ في عالَم المِثالِ أي العالَمِ الذي هو فوقَنا وكنّا عنه بحيثُ لو رآه راءٍ لقالَ هوَ هوَ بعينِهِ. ولعالَم المثال هذا حقيقةٌ في عالَم العقولِ، ويعَبَّرُ عن تلكَ الحقائق بالذرّ، فالعالي مِن أولئكَ الأوادم أَتَمُّ وأظهر وأحقّ بهذا الاسم المطلَق عليه، فآدمُ اللاهوتي المعبرُ عنه بالحقيقةِ المحمديةِ، والحقُّ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام جزء من الآية ١٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء جزء من الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورةالنساء جزء من الآية ١.

<sup>(2)</sup> بحار الأنوار ج٣٣، ص٣٦٥. (الرحم شجنة من الله عز وجل) وفي لسان العرب جاء «الرحم شجنة معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني «.

<sup>(</sup>٥) بحار الأُنوار ج٣، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) بيان السعادة ج١ ص١١٠.

<sup>(</sup>٧) بيان السعادة ج٢، ص٢١٦.

المخلوق به، والإضافة الإشراقية وغير ذلك، أحق باسم آدم من آدم المبروي وهكذا... إلى آدم الناسويّ. فكلّ دان مِن العوالِم النورية بالنسبة لعاليه بطن للولادة، وكلّ عالي ظهرّ. قالَ سبحانَه: ووإذ أخذَ ربّك مِن بني آدم مِن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم: ألسّتُ بربّكم قالوا: بلى الله وقالَ سبحانَهُ: وهو الذي أخرجكم مِن بطونِ أمهاتِكم الله إشارة إلى ما ذكرنا، وبهذا شرحُوا قولَ الرسولِ عَيْلِيّةٍ: وأنا وأنتَ يا علي البوا هذه الأمة ولعن الله عاق والديه الله وورد عنهم: ويوم ظهور القائم يرث المؤمن أخاه المؤمن المؤمن المؤمن أغاه المؤمن الوراثة الوراثة الورعية. وبهذا قال الشاعر (الله علي المورقة المورقة المسمية، وتحل عليها الوراثة الروحية. وبهذا قال الشاعر (الله عليه المورقة المورقة المورقة المورقة المؤمن الشاعر (الله عليه المورقة المورقة المورقة المورقة المؤمن الشاعر (الله عليه المؤمن ا

إِنَّ آبِاءَنِا الذين همم قَدْ أوقعونا في ورطة التلف مَن علَّم العلم كان خَيرَ أبِ ذاك أبو الروح لا أبو النَّطَف

ولهذا قال عَيْظَةٍ: ﴿ سَلَمَانُ مَنَا لَـ أَهُلَ الْبَيْتِ لَـ (٥) وإلى هذا أَشَارَ أَبُو فراس الحمدانيُّ:

كسانَست مسودة سلمان لهم رَحمًا ولم يكن بينَ نوحٍ وابنيهِ رَحِيمُ(١)

وقالَ الله سبحانَهُ ردًا على نبيّه نوح (ع) بقولِهِ: «ربّ إنّ ابني مِن أهلِك، إنه عمَلٌ غيرُ طالحٍ »(١) قرأتَ هذه الفلسفةَ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ٧٨.

<sup>(</sup>٣) صحيفة الأبرارج، ص٩٥.

<sup>(1)</sup> لم نعثر على هذا الشاهد.

 <sup>(</sup>٥) بصائر الدرجات ص٣٧.

<sup>(</sup>٦) الغدير في الكتاب والسنة والأدب ج١٠ ص٢٤٠.

<sup>(</sup>١) سورة هود آية ٤٥.

عن أسرار الرحم، وعرفْت مراميها الجميلة الكريمة، فكيف رأيتها؟ إنني لم أرّ بها شيئًا إلا استسغتُه واستجدتُه، ولم يدخلني كغيره في حَيرة داجية، أخرجُ يدي بها فلا أكادُ أراها، إلا ما به مِن أنَّ آدمَ اللاهوتي هو الحقيقةُ المحمدية، وقول أمير المؤمنين (ع): أنا آدمُ الأولُ. فأخرجني مِن هذه الحيرة برشدك، جعلَ الله لك من كلَّ همَّ فرجًا، ومِن كلِّ ضيق مَخرجًا.

### ﴿ بَيْعَةُ الغَدِيرِ ﴾

لا شك أنك ستجمع متفرق حسك، وتحضرُ ذهنك، وتلم شتات فكرك وتفكّرك لتقرأ بيعة الغدير قراءة واعية، وتطالعها مطالعة مكتشفة لتساعد في فهيها كأخواتها، وتحل في غوامضها كرفيقاتها، وأقص عليك كلام الفلاسفة الإلهين بأسرار البيعة: إن النفوس البشرية خُلِقت متعلّقة بما سواها من عالم الغيب، لأنها عنه كانت، وهذا التعلّق هو بميز لما عن الجواهر الصرفة، وهو منشأ شوقها إليها وعند البلوغ إلى أوان التكليف يكون تعلقها هذا اختياريًا فإما أن تتعلّق بمظاهر الشيطان فتهلك، وإما أن تتعلّق بمظاهر العقول المجردة الذين هم الأنبياء وخلفاؤهم فتنجو، ولتطابق العوالم بتمثل كل رتبة ما فوقها، وللزوم سريان حكم كل عالم إلى ما دونه، أمر الله المسائة، بأخذ هذه البيعة على العوالم النورية. وهذه البيعة عندنا لا تكون سبحانه، بأخذ هذه البيعة على العوالم النورية. وهذه البيعة عندنا لا تكون به، وتعلق سمع كل منها بلسان الآخر وصورته، ليكون التعلق النفسائي موافقًا للجسمائي وبدون هذه البيعة يكون الدين مأخوذًا على طريق الرسم موافقًا للجسمائي وبدون هذه البيعة يكون الدين مأخوذًا على طريق الرسم المعطلة إشارة إلى التحقق بالدين بما فيه مع تحقق البيعة. وقصر مشيد إشارة المعطلة إشارة إلى التحقق بالدين بما فيه مع تحقق البيعة. وقصر مشيد إشارة المعطلة إشارة إلى التحقق بالدين بما فيه مع تحقق البيعة. وقصر مشيد إشارة المعطلة إشارة إلى التحقق بالدين بما فيه مع تحقق البيعة. وقصر مشيد إشارة

<sup>(</sup>١) سورة الحبع آية ٤٥

إلى صُورةِ الدينِ المأخوذةِ عل طريق ِ الرسم ِ والملةِ مِن دونِ التحققِ بهِ، ولا ينافيهِ قولُ الشاعِرِ<sup>(١)</sup>:

لأنَّ الشرعَ الشريفَ على طريق الرسم والملةِ هو شرعُهم، والتحققَ هو التحققُ بهمْ. فمَنْ بابعَ هذه البيعة الخاصةَ الولائيةَ، وقبلَ هذه الدعوةَ الباطنةَ، وخلَتْ كيفيةُ المبايعِ في قلبِهِ وصارَ المبايعُ ابنًا له وبهذِهِ البيعةِ يستحقُّ الكرامةَ مِنَ اللهِ وبها يستحي اللهُ أن يعذبَه، وبها يصدُقُ عليهِ اسمُ العلويُّ والفاطميُّ والهاشميُّ والعالِم والمتعلِّم والعارفِ والموحِّدِ والمؤمِن والعابدِ والتقيِّ، وبها يُسمَّى وليَّ اللهِ. وما وردَ مِنَ الأحاديثِ والرواياتِ مِن مثلِ قولِهِ عَلَيْلُهُ: « مَنْ ماتَ ولم يعرِفْ إمام زمانِهِ ماتَ ميتةً جاهلية ، (۲).

فهذه وما أشبة، تدلّ على أنَّ سائِرَ الأعال بدونِ هذه البيعةِ لا نفعَ بها، إذ هي الأصلُ وما دونَها مبنيٌّ عليها، وإذا تحققت من هذا وعلمْتَهُ عَلَيْتَ أَنَّ هذهِ البيعة لا تكونُ إلا مع المظاهرِ البشريةِ، لعدم إمكانِ الوصولِ إلى اللهِ مِن غير توسطِ تلكَ المظاهرِ، وقد تحقق أنَّ وجودَ تلكَ المظاهرِ وجودُ اللهِ مِن غير توسطِ تلكَ المظاهرِينَ عن الفهم والمعرفة لا يرونَ هذه البيعة الله ، لا وجود أنفُسِها ولكنَّ القاصرينَ عن الفهم والمعرفة لا يرونَ هذه البيعة إلا مع المظاهرِ فقط مِن غيرِ نظرٍ إلى الظاهرِ. ولذلك قالَ سبحانه بطريق الحصرِ: ﴿ إِنَّ الذين يبايعونَكَ إنما يبايعونَ الله (٣) فمَن قَبِلَ الولايةَ بهذهِ البيعةِ تنعقد فعلياته بوليٌ أمرهِ كما تنعقد النخلة بالتأبير، والفستُقُ بالتلقيحِ ، البيعةِ تنعقد فعلياته بوليٌّ أمرهِ كما تنعقد النخلة بالتأبير، والفستُقُ بالتلقيحِ ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ص١٠٢، والشاعر هو محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري وشنبولة ،.

<sup>(</sup>٢) مشارق أنوار اليقين ص١٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح آية ١٠.

واللبّنُ بالأنمحةِ، فإذا انعقدَ قلبُهُ بالولاية، بسببِ هذهِ البيعةِ، تحققتْ نسبهُ الأبوةِ بينه وبينَ ولي الأمرِ، ولذلكَ قالَ عيسى (ع): وأنا ابنُ اللهِ اللهُ وهو اللّبوةِ بينه وبينَ ولي الأمرِ، ولذلكَ قالَ عيسى (ع): وأنا ابنُ اللهِ الكم قولُهُ تعالى: «اليومَ أحلِكم نعمتي ورضيت لكمُ الإسلامَ دينًا المقارِ وإكمال الدين شأنهُ: «اليومَ أحلَّ لكمُ الطيباتُ الله بتعليق بأسِ الكفّارِ وإكمال الدين وإتمام النعمةِ والرضا بالإسلام دينًا وإحلالِ الطيباتِ على البيعةِ، وتعليقُ هذا كلّهِ على البيعةِ يدلُّ دلالةً قطعةً على أنْ لا حلّيةً لشيءٍ ما بدونِ الولايةِ. وكلّ ما ذكر من نقض عهد وميثاقي، فالمقصودُ منه نقضُ البيعةِ، وأهلُ هذهِ البيعةِ بسرِّ الولايةِ هُمَ أهلُ العلمِ المشارُ إليهم بقولِ الموالي (ع): «شيعتنا وسنامُهُ، ومفتاحُ الأشياء، وباللهُ الأبواب، ورضى الرّحنِ، وجنّةُ الرضوانِ، وأصلُ الخيراتِ وأساسُ الجناتِ، وهي الحكمة (التي مَن أوتيها فقد أوتي وأصلُ الخيراتِ وأساسُ الجناتِ، وهي الحكمة (اللهم والي من أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا. وأنتَ تعلمُ ما جرَى للنعانِ بنِ الحارثِ الفهري لما سمِع قولَ عاداهُ (ا) فقالَ يا محد، هذا مِنْ عند البيعةِ: «اللهم والي مَن والاه وعادِ من عاداهُ (ا)

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج١، ص٢٢٤.

<sup>(</sup>٢ و٣) سورة المائدة آية ٣.

<sup>(</sup>٤) المائدة آية ٦.

 <sup>(</sup>۵) بصائر الدرجات ص٢٦ وبيان السعادة ج١، ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) الحكمة هي العلم في الأمور ووضع الأشياء في مواضعها، والحكيم يزن بالقسط ولا يغلب هواه عقله، ولا عقله ضميره، ولا ضميره ما أوحى الله به، وكل كلام وافق الحق فهو حكمة والحكمة نوعان: حكمة منطوق بها، وهي علوم الشريعة والطريقة، وحكمة مسكوت عنها وهي أسرار الحقيقة التي لا يُطلع عليها علماء الرسوم والعوام فتضرهم أو

<sup>(</sup>١) جاء في مسند أحمد بن حنبل: حدثنا حاد بن سلمة عن زيد بن علي عن ثابت عن البراء ابن عازب قال: كنا مع رسول الله ﷺ، فنزلنا بغدير خم، ونودي فينا للصلاة جامعة، =

عند الله. فتولّى إلى راحليه وهو يقول: إن كانَ محدٌ صادِقا فيا يقولُ: وفأمطِرْ علينا حجارةً مِنَ السهاءِ أوائينا بعذابِ أليم (١) فنزَلَت على رأسِهِ حجرةٌ صغيرةٌ نزلَتْ مِن بطن راحليهِ، ونزَلَ به قولُهُ سبحانَهُ: «سألَ سائلٌ بعذاب واقع للكافرين ليسَ له دافعٌ (١).

= فصلى الظهرَ وأخذ بيد على عليه السلام فقال:

ألسم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: بلي. قال:

ألــــتم تعلمونَ أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فقال لهم: آخذًا بيد علي: من كنتُ مولاه فعليٍّ مولاه، اللهم وال مَن والاه، وعادِ مَن عاداه».

قالَ: فلقيه عمر بن الخطاب (ر) فقال: هنيئًا لك يا بن أبي طالب، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وقد أخرج هذا الحديث بلفظه النعلي.

ينابيع المودة \_ الجزء الأول \_ صفحة ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال \_ الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج \_ الآية وانظر البرهان في تفسير القرآن، ج٤، ص٣٨٢.

## هم عَلَيهمُ السَّلامُ باطِنُ التَّكليفِ

إليك غريبة الغرائب ومنتهى العجائب، أرقها إليك مع أخواتها، وأدبجها بخليلاتها ولعلك ـ وقد زفقتها إليك عاطلة ـ تردّها إلي محلاة بشرحيك إياها متبرجة بتعليقك عليها، وهذه الغريبة هي أنهم باطن التكليف الشرعيّ. عن الصادق هليه السلام وأصل الدين معرفة الرسل وولايتهم، (١) إنَّ الله عزَّ وجلَّ أحلاً الله يوم القيامة، وجلَّ أحلاً إلى يوم القيامة، وجمل حرامًا ولايتهم، فمعرفة الرسل وطاعتهم وولايتهم هي الخلال. فالمحلل ما حللوه والمحرّم ما حرّموه، وهم أصلة ومنهم الفروغ الخلال فين فروعهم أمرهم شيعتهم وأهل ولايتهم بالحلال: مِن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة والصوم والحج والعمرة، وجميع ما أمرً الله به، وعدوّهم هو وايتاء الزكاة والصوم والحج والعمرة، وجميع ما أمرً الله به، وعدوّهم هو الحرام المحرم وهم الفواحش ما ظهرَ منها وما بَطنَ، والخمرُ والميسرُ والربا والزّنا والمبتة والدمُ. ولحم الخنزير هو رجلٌ. وأنا أعامُ أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد حرَّم هذا الأصل وحَرَّمَ فروعَه، ونهى عنه، وجعل ولايته كمن عبد مِن حرَّم هذا الأصل وحَرَّمَ فروعَه، ونهى عنه، وجعل ولايته كمن عبد مِن دون الله وثنًا، ومَنْ دعا إلى نفسيه كفرعون إذ قال: وأنا ربَّكُمُ الأعلى، (١)

<sup>(</sup>١) صحيفة الأبرار ج١، ص٢٩١ ومقدمة البرهان ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات آية ٢٤.

فهذا كلَّهُ على وجهٍ إن شئتَ قلتَ هو رجلٌ، وهو إلى جهنَّمَ، فإنَّه مثلُ قول اللهِ سبحانَهُ: « حَرَّمَ عليكمُ الميتةَ والدمّ ولحمّ الخنزير »(١) ثُمَّ إني لو قلتُ إنهَ رجلٌ وهو ذلك لصدقتُ، وقالَ: ثمَّ أُخبِرُكَ أنَّ أصلَ الدين هو رجلٌ، وذلك الرجلُ هو اليقينُ وهو الإيمانُ، وهو إمامُ أهل زمانِهِ فمَنَ عرفَه عَرَفَ الله ودينَهُ، ومَن أنكرَه أنكرَ الله ودينَهُ، ومَن جهِلَهُ، جهِلَ الله ودينَه، ولا يُعرَفُ اللهُ بغيرِ ذلك »(٢). وعنه (ع): « لو قُلتُ: إنَّ الصلاةَ والزكاةَ والحَبَّجَ والعمْرةَ والمسجِدَ الحَرامَ والمشعَر الحرامَ والطهرَ والاغتسالَ مِنَ الجنابةِ وكلُّ فريضة كان ذلك هو النيَّ الذي جاء به مِن عند ربِّهِ لصدقْتُ، لأنَّ ذلك... إلخ، إنما يعرَفُ بالنبيِّ ﷺ، ولولا معرفةُ النبيِّ والإقرارُ بهِ لما عُرِفَ شيءٌ مِن هذا فهذا كلَّهُ النبيُّ، وإنما أنكرَ دينَ اللهِ مَن أنكرَهُ بأنْ قالَ: «أُبعثَ الله بشرًا رسولاً »(١) ثم قالَ: «أبشر يهدوننا، فكفروا »(١) بذلك الرجل وكذَّبوا وتولُّوا عنه وهم مُعرِضُونَ وقالوا: « لولا أُنزلَ عليه مَلَكٌ »(٥) فقالَ لهمُ اللهُ تبارك وتعالى: « ولو أنزلناهُ مَلَكًا لجعلناهُ رجلاً »(٦) واللهُ تبارَكَ وتعالى أَحَبَّ أَن يُعرَفَ بالرجالِ وأن يطاعَ بطاعتِهِمْ. ومَن يُطع الرسولَ فقد أطاع الله «·· » \* وعن رسولِ اللهِ ﷺ : « أنا ميزانُ العلمِ وعليٌّ كفَّتاهُ والحسَنُ والحسينُ خيوطُهُ وفاطمةُ علاقتُهُ، والأئمةُ مِن بعدِهم يُسزِنونَ المحبينَ والمبغضينَ »(٨) وعن الباقر عليه السلام \_ وقد ذُكِرَ رمضانُ بحضريهِ \_ فقالَ: « لا تقولوا هذا رمضانُ ، ولا ذهبَ رمضانُ ، ولا جاءَ رمضانُ ؛ فإنَّ رمضانَ

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ١٧٣.

 <sup>(</sup>۲) هذا الحديث أخذه الشيخ المؤلف بتصرف من مقدمة البرهان وبصائر الدرجات ص٥٤٦٥ـ
 ۵۵٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية ٩٤.

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن آية ٦.

<sup>(</sup>٥ و٦) سورة الأنعام آية ٨ و٩ .

<sup>(</sup>٧) النساء. آية ٨٠.

<sup>(</sup>٨) صحيفة الأبرار ج١ ص١١١.

اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ، لا يَجِيءُ ولا يذهبُ، وإنما يجِيءُ الزائلُ، ولكنْ قولوا: شهرٌ رمضانَ فالشهرُ مضافٌ إلى الاسم ، والاسمُ اللهِ، وهو الشهرُ الذي أُنزِلَ فيهِ القرآنُ ،(١) وقال (ع) أيضًا: «نحنُ الميزانُ ،(٢) وعن الصادق (ع): ﴿ أَهْبُطَ اللَّهُ الْحُجْرَ عندما أَهْبَطَ آدمَ مِنَ الْجِنَّةِ ، فَجَعَلَهُ فِي رَكُنِ بِيتِهِ ، وأهبط آدمَ على الصَّفا، فمكَثَّ ما شاءَ اللهُ، ثُمَّ رآهُ في البيتِ فعرَفَهُ، وعرَفَ ميثاقَهُ، وكانَ الحجرُ قد التَقَمَ ميثاقَ الخلق كلِّهم عندَ الذرِّ قبلَ الهبطةِ، ولذلكَ يقولُ الحاجُّ عِندَ استِلام الحجرِ: أمانتي أَذَّيتُها، وميثاقي تعهدتُه. واللهِ ما يؤدّي ذلك إلا شيعتنا، وأنهم ليأتونَ فيعرفهم، ويأتيهِ غيرُهم فينكرُهم، ولقد كانَ هذا الحجرُ مَلَكًا عظيمًا مِن ملائكةِ الجنةِ، وهو أولُ مَن آمنَ بالله فَاتَخْذَهُ أَمِينًا عَلَى جَمِيعِ خَلَقِهِ، وأَلقَمهُ مِيثَاقَ الذَّرِّ وأُودَعَهُ عَندَه "(٢). ودَخَلَ قاضٍ مِن قضاةِ الكوفةِ على زينِ العابدينَ (ع) فقالَ: ما معنى قول اللهِ عزَّ وجلَّ: «وجعلْنا بينَهم وبينَ القرى التي باركنا فيها قُرىَّ ظاهرةً وقدَّرْنا فيها السيرَ ، سيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين «(١) قال عليه السلامُ: ما يقولُ الناسُ فيها قِبَلَكُم؟ قالَ: يقولونَ: إنها مكةً. قال وهل رأيتَ السَّرْقَ في موضع أكثرَ منه في مكةً ؟ قالَ: فما هو ؟ قالَ (ع): إنما عنى الرجالَ. قالَ وأين ذلكَ من كتابِ اللهِ تعالى؟ فقالَ (ع): أَوَما تسمَعُ قولَهُ عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِن قريةٍ عتَتْ عن أمر ربِّها ورسلِهِ  $^{(0)}$  وقالَ: «وتلكَ القرى أهلكْناهم  $^{(1)}$  و«واسأل القريةَ التي كنا فيها، والعِيرَ التي أقبلنا فيها...»(٧) أيسألُ القريةَ؟ أو الرجالَ؟

<sup>(</sup>١ و٢) صحيفة الأبرار ج١ ص١١١.

<sup>(</sup>٣) البرهان في تفسير القرآن ج٢، ص١٨٥-٥٥ و بتصرّف ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ آية ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الطلاق. آية ٨.

<sup>(</sup>٦) الكهف. آية ٥٩.

<sup>(</sup>٧) يوسف آية ٨٢.

أو العيرَ؟ وتلا آيات في هذا المعنى. قالَ القاضي: جُعِلْتُ فداكَ، فمَن هُم هؤلاءِ الرّجالُ؟ \* قالَ: نحن هم. أوَما تسمَعُ قولَهُ تعالى: سيروا فيها لياليَ وأيامًا آمِنينَ \_ مِنَ الزيغ \_ فتمَعَّنْ هذه التآويلَ الغريبة على العقل، وأنعِم النظرَ فيها وفيا قبلَها مِنَ أنَّ الدينَ رجالٌ، ومُحلَّلُهُ ومحرَّمَهُ رجالٌ، وأعطني ما يتضحُ لكَ مِن آراءِ هؤلاءِ المعصومينَ والأثمةِ المطهّرينَ، لعلكَ تحمِلني مِن كلِّ ذلكَ على الصراطِ المستقيم والطريق السويِّ.

 <sup>(\*)</sup> نقل العلامة المؤلف قول الإمام الصادق بتصرف من مقدمة البرهان ص١٣ وبصائر الدرجات ص٥٤٦-٥٥٦ وصحيفة الأبرار ص٢٩١.

وللتوسع أكثر اقرأ حديث القاضي مع الإمام وين العابدين في كتاب البرهان في تفسير القرآن المجلد الثالث، الصفحة ٣٤٨.

#### الولايَةُ

واعجَبْ إن كانَ ثمّة مِن عجَب، واستغرِبْ إنْ كانَ ثمّة ما يُستَغْرَبُ، أليس مِن دهشة العقولِ وحيرة الألباب، أنْ تُعرَضَ ولايتُهم على كلِّ شيء، على الحي والمواتِ على الحجرِ والشجرِ، على الناطق والأعجم ؟!! فاقرأ ما أمليه عليك، وتدبره مليًّا، وأدره في لهوات علمك، وأذق طعمة عقلك، وعرفني ما عرفت، وعلمني ما علمت إنَّ الولاية بنظرِهم هي الغاية، وما سواها مِن كلِّ الأمورِ الدينية هو وسيلة هذه الغاية، وبغير الولاية لا يُطَهِّرُ شيءٌ مِن الأشباء حتى الصَّلاة وغيرُها مِن الحدودِ الخمسة. قال عَلَيْنَ السمعْتُ الملائكة يوم عرجتُ إلى السماء يقولونَ: الحمدُ للهِ الذي صدقنا وعدهُ. ثمَّ قالوا يا رسولَ الله، إنّ الله تبارك وتعالى خَلقنا أشباة نور من نورِك، وعَرضَ علينا ولايَتِكم فقبلناها، وشكرْنا الله على ما مَنَّ به علينا مِن فعرضَ علينا ولايتِكم فقبلناها، شخلق العالمَ ففوضَ إلينا أمر محبيكم "(۱). وقالَ عَلَيْكُ: « لما خلق الله السماوات والأرضَ دعاهُنَّ فأجَبْنَهُ، فعرضَ عليهنَّ نبوتي وولاية عليَّ فقبلنها، ثم خلق العالمَ ففوضَ إلينا أمر فعرض عليهنَّ نبوتي وولاية عليَّ فقبلنها، ثم خلق العالمَ ففوضَ إلينا أمر الدين ، فالسعيدُ من سعيد بنا، والشقيُّ من شقيَ بنا، نحنُ المحللونَ لحلالِه، والمحرِّمون لحرامهِ "(۲) وعن الصادق عليه السلامُ: «جعلَ اللهُ ليكلً شيء والمحرِّمون لحرامهِ "(۲) وعن الصادق عليه السلامُ: «جعلَ اللهُ ليكلً شيء والمحرِّمون لحرامهِ الله كان الصادق عليه السلامُ: «جعلَ اللهُ ليكلً شيء والمحرِّمون لحرامهِ الما والمن عليه السلامُ والمنه عليه السلامُ والله الما والمنه والمنه والمنه والمنه وعرف الصادق عليه السلامُ والمن الله المن المناه والمنه والمناه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه وعرف المناه والمنه وا

<sup>(</sup>١) البحار.

<sup>(</sup>٢) بجار الأنوار ج٢٧، ص٧٥ (السعيد من احب عليا في حياته وبعد موته والشقي من ابغضه =

سببًا، وجعلَ لكلَّ سبب شرحًا، وجعلَ لكلِّ شيءٍ مفتاحًا، وجعلَ لكلَّ مُنعَرَفَهُ عَرَفَ اللهُ، ومَن أنكرَهُ مَنتاحِ علمًا، وجعلَ لكلًّ علم بابًا ناطقًا، مَن عَرَفَهُ عَرَفَ اللهُ، ومَن أنكرَهُ أنكرَ اللهُ وذلك هو رسولُ اللهُ ونحنُ (١). وعنه (ع) في شرح قولِهِ سبحانهُ: ومنكم كافِرٌ ومنكمْ مؤمنٌ (١) قالَ: عَرفَ اللهُ إيمانهم بولايتِنا، وكفرَهم بِها يومَ أخذَ اللهُ عليهمُ الميثاق في صلب آدمَ وهم ذَرٌ (١) وعنه عَلَيْهُ: ﴿ إنه إذا كانَ يومُ القيامةِ يُحشَرُ الخلقُ حَولَ الكرسيِّ كلَّ على طبقاتِهم، الأنبياءُ والملائكةُ المقرَّبونَ، وسائرُ الأوصياء، فيؤمرُ الخلقُ بالحساب، فينادي اللهُ عزَّ وجلَّ : وقفوهم إنهم مسؤولون، عن ولايةٍ عليٍّ. قيلَ لهُ: ومحد عَلَيْ عليه السلامُ وجلَّ : وبولايتي أكملَ اللهُ لهذهِ الأمةِ دينَهم، وأتمَّ عليهمُ النَّعَمَ ورضيَ لهمُ قالَ: ﴿ بولايتِي أكملَ اللهُ لهذهِ الأمةِ دينَهم، وأتمَّ عليهمُ النَّعَمَ ورضيَ لهمُ قال: ﴿ بولايتِي أكملَ اللهُ لهذهِ الأمةِ دينَهم، وأتمَّ عليهمُ النَّعَمَ ورضيَ لممُ الإسلامَ دينا، إذ يقول يومَ الولايةِ لمحمّد: يا محمد، أخبرُهم أني أكملُ على ألمِ المؤلِونَ في النارِ، وإن كانوا مِن أديانِهمْ على غايةِ البورَع والزهدِ والعبادةِ (١٠). و و و ي عليً لا يأكلُ إلا الحلال، وعدوّهُ لا يأكلُ الورَع والزهدِ والعبادةِ (١٠). و و وي عليً لا يأكلُ إلا الحلال، وعدوّهُ لا يأكلُ المؤلِّ والزهدِ والعبادةِ (١٠).

في حياته وبعد وفاته) وانظر مقدمة البرهان ص١٣ ففيها إن طاعة الرسل وولايتهم
 الحلال، فالمحلل ما حللوه والمحرم ما حرموه».

<sup>(</sup>١) صحيفة الأبرار ج١، ص١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن آية ٢.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات ص١٠١.

 <sup>(</sup>٥) تجد هذا الحديث وأمثاله في البرهان في تفسير القرآن ج١، ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام جعفر الصادق (ع) ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا، ولكن شيعتنا من وافقنا بلسانه وقلبه، واتبع آثارنا، وعمل أعمالنا، أولئك هم شيعتنا، وعلى هذا فأعداء على هم الذين يخالفونه في أعماله ويسلكون غير سلوكه، يحللون الحرام ويحرمون الحلال هؤلاء هم الخالدون في النار. أما من كان في غاية الزهد والعبادة والورع =

إلا الحرام "(۱) إنَّ ظاهِرَ هذا الحديثِ قد يوهِمُ بالإباحيةِ لمُحبًّ عليٌّ والمرادُ منه: أنَّ محبًّ عليٌّ (ع) يتمسَّكُ بالشرع ، وولايتُه لعليٌّ تطهّرُ كلَّ ما أحلَّ له الشرعُ ، وعدوًّ عليٌّ جميعُ ما أتاهُ مِن الأفعالِ والأعالِ حرامٌ وإن كان شرعيًا . وورد ما معناه: لَو أنَّ رجلاً وقفَ على شطَّ الفراتِ وغسَلَ يديهِ وأخذَ بها ماءً ، وذكرَ اسمَ اللهِ عليهِ مُ شربَهُ ولم تكن له ولايةُ عليٌّ (ع) لشربَهُ حرامًا ، كما أنّ مَن تزوَّجَ على حسب مفترضِ الشرع ولم تكن له ولايةُ عليٌّ لكانَ واجهُ سِفاحًا . . وأشباهُ ذلك كثيرةً . يُفسِّرُ هذا ما وردَ «لو أنّ عبدًا عبدَالله تحت الميزابِ سبعين خريفًا ، قائمًا ليلَهُ صائمًا نهارَه ، ولم تكنْ له ولايةُ عليًّ لأكبَّهُ الله على منخريه في النار "(۱) وأعجبُ منْ هذا كلّهِ قولُ رسول اللهِ عليًّ لأكبَّهُ اللهُ على منخريه في النار "(۱) وأعجبُ منْ عبادتهم في الساوات لعذبهم والمرسلينَ اجتمعُوا على بغض عليًّ مع ما يقعُ من عبادتهم في الساوات لعذبهم والله في النار "(۱) وأعجبُ منه قولُه عليًّ مع ما يقعُ من عبادتهم في الساوات لعذبهم حيوانِ ونباتٍ ، فمن قبِلَ الميثاقَ كانَ عذبًا طيّبًا ، ومَن لم يقبلُ كانَ مُرًّا حيوانِ ونباتٍ ، فمن قبِلَ الميثاقَ كانَ عذبًا طيّبًا ، ومَن لم يقبلُ كانَ مُرًا خوانَ ونباتٍ ، فمن قبِلَ الميثاقَ كانَ عذبًا طيّبًا ، ومَن لم يقبلُ كانَ مُرًا خوانَ ونباتٍ ، فمن قبِلَ الميثاقَ كانَ عذبًا طيّبًا ، ومَن لم يقبلُ كانَ مُرًا خوانَ ونباتٍ ، فمن قبِلَ الميثاقَ كانَ عذبًا طيّبًا ، ومَن لم يقبلُ كانَ مُرًا

فلا يكون من أعداء علي إلا إذا كان زهده وعبادته وورعه نفاقاً، إذ (رب متفقه بالدين كان عبداً للشيطان) وورب مصل وصلاته تلعنه عن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر،
 لم يزدد من الله إلا بعداً ومن كان هكذا كان عدواً لله وعبداً للشيطان وهو من أهل النار.

<sup>(</sup>١) بيان السعادة، ج٢، ص٧١.

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة ج٢، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله ﷺ: وعلى قسيم الجنة والنار، أي أن حبُه يُدخِلُ الجنة، وبعَضه يدخل النار ـ ينابيع المودة ج١، ص٥٣.

<sup>(</sup>٤) وقال عَلِي لَكِي (ع): وإن الله تعالى أخذ حبكَ على البَشَر والشجر والثمر والبذر فها أجاب إلى حبك عذب وطاب وما لم يجب مرّ وخبّتُ، ينابيع المودة ج٢، ص٣٨. وفي مقدمة البرهان ص ٢٦.

<sup>(\*)</sup> بيان السعادة ج١ ص٢٢٤. وفي حديث قدسي قال الله سبحانه: والأعذبن كل رعية في =

وجاء أنّ أميرَ المؤمنينَ أخذَ بطيخةً فوجدَها مُرَّةً، فرمى بها وقالَ: « بُعدًا وسُحقًا »(۱) فقيلَ لهُ: وما هذه البطيخةُ ؟ فروى حديثَ رسولِ اللهِ عَيَّلِهُ المتقدمَ، وقد علّلَ بعضُهم هذا الحديثَ بأنَّ جميع ما تنبتُهُ الأرضُ مِن مراجعِ الأبدانِ البشريةِ بعد استحالتِها ترابًا، فها طابَ منها وعَذُبَ فمِن مراجع أبدانِ الكافرينَ، فتدبَّرْ هذا أبدانِ المؤمنينَ، وما خبُثَ طعمهُ فمن مراجع أبدانِ الكافرينَ، فتدبَّرْ هذا التعليلَ فإني قد رأيتُهُ مستساعًا عذبًا، وأعذبُ منه أو مثلهُ قولُهُ عَلِيًّ لعليًّ عليه السلام « لا يحبَّكَ إلا من طابَتْ ولادتُهُ »(۱) وفي هذا المعنى كثيرٌ مِن الأحاديثِ، قال الشاعرُ:

ويـزكـوا الولاء ويعلـو النجـار (٢) فَشَــمَّ العلاء وتَــمَّ الفخــار ففـي أصلِـهِ نَسَـب مستعَـار فحيطـان دار أبيـه قصـار بحُبِّ علیٌّ تــزولُ الشكــوك فـامّـا رأيـتَ محبِّـا لــهُ وإمـا رأيـتَ بغيضـا لــه فلا تعــذلــوه على بغضــهِ

وقالَ آخَرُ:

كلَّ مَنْ شكَّ به أو شكَّكا فهو مِن حَيضٍ نشا أو مِن زِنا أو عُتُلٌّ قِيلَ فيهِ أو زنيم

وأعجبُ مِن هذه الأعاجيبِ وأغربُ مِن هذه الغرائب أنَّ الدعواتِ

الاسلام دانت بولاية أمام جائر ليس من الله، وان كانت الرعية في اعهالها برة تقية. ولأعفون عن كل رعية في الاسلام دانت بولاية إمام عادل من الله، وان كانت الرعية في انفسها ظالمة سيئة. بيان السعادة ج1 ص٢٥٧.

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة ج٢، ص٣٨. وصحيفة الأبرار ج١ ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ج٢٧ ص١٤٥.

 <sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب ج٣ ص٢٠٨. والأبيات للصاحب بن عباد ٩٣٨\_٩٥٥م كان تلميذًا
 وكاتبا لابن العميد فوصله بالأمير مؤيد الدولة بن بويه الديلمي فاتخذه وزيرًا.

الإلهيةَ جميعَها وبعثاتِ الرسلِ، مقدمةٌ للإسلامِ ولبعثةِ محمد عِيْلِكُمْ. والإسلامُ بنبيَّه ومعاجزِهِ وقرآنِهِ وإعجازِهِ وحرامِهِ وحَلالِهِ كلُّهُ مقدمة لبيعةِ الغدير. قالَ الشاعر:

كلُّها كالمقدمات لما كا

إنما محكَّمُ الأنساجيل والتسو راةِ طُسرًا ومحكَّماتِ الزَّبسورِ ودعـــاءُ الدعـــاةِ للهِ والمعْــ حجزُ بينَ العصا وبين السريـرِ واصطفاء الأمين والذكر والتهد ديد يتملى لجانسب التبشير نَ بيوم الأيام يبوم الغسديسر

وبالجملة، والتفصيل فالاسلام بنظرهم طريق الإيمان ولا فائدة منه إلا حفظُ الدماء وجَواز المناكحةِ، وصحة التوارُثِ، والإيمانُ حُبُّ على كما تقدمَ، ولا شكَّ أنك مررْتَ بهذا مَرَّ المستيقظِ الخبير، فحلِّلْ وأوِّلْ ما شاءَ لك التحليلُ والتأويلُ، عَلَّ اللهَ سبحانَهُ يجعلُ لي بكَ مِن بلابلي مخرجًا، ومِن ضيقي فرَجًا.

## الرُّوْيَةُ والتَجَلّي

هنا أرجوك أنْ تتأنّى متدبّرًا، وتتدبّرَ متأنيًا، مستحضرًا ذهنك جامعًا عقلَك لترشدني إلى حلّ اختلاف العلماء برؤية الله سبحانه وتجلّيه، فانهم انقسمُوا قسمَين، قسمًا أنكرَها متشدّدًا، وقسمًا اثبتَها متثبّتًا، وكلّ منها يوردُ مِن الأدلَّةِ والبراهين، والأحاديثِ والآياتِ، ما يكادُ يجعلُك تصدّقُ رأية وتنزِلُ عند معتقده. فالقسمُ الذي أثبتَ الرؤية والتجلّي يستشهدُ بقولِه سبحانة؛ وولما جاء موسى لميقاتِنا، وكلّمة ربّة قال ربّ أرني أنظرُ إليكَ، قالَ: لن تراني ولكن انظرُ إلى الجبلِ فإن استقرَّ مكانه فسوف تراني، فلما عَلَى ربّة للجبلِ جعلهُ دكًا وَخرَّ موسى صعِقًا هذا وموسى (ع) يعلمُ ما يجوزُ عليه الذي ربّة للجبلِ جملة دكًا وَخرَّ موسى صعِقًا هذا وموسى (ع) يعلمُ ما يجوزُ عليه لكنَّ المنكرين للرؤية يستشهدونَ بقولِه تعالى: ولن تراني». وعلى كلَّ فالتجلي لكنَّ المنكرين للرؤية يستشهدونَ بقولِه تعالى: ولن تراني». وعلى كلَّ فالتجلي لكنَّ المنكرين للرؤية يستشهدونَ بقولِه تعالى: ولن تراني». وعلى كلَّ فالتجلي يومئذ ناضرة ، إلى ربّه الما تجلى ربّه للجبل ، وبقولِه سبحانة : ووجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربّه المؤمنينَ (ع) الزيادة بأنها رؤيةُ الله وقالَ تعالى في يومئذ ناضرة ، إلى ربّها ناظرة ، (ع) الزيادة بأنها رؤيةُ الله وقالَ تعالى في وزيادة ، (ع) فقد شرَحَ أميرُ المؤمنينَ (ع) الزيادة بأنها رؤيةُ الله . وقالَ تعالى في

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة، آية ٢٢و٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس آية ٢٦.

حقّ الكفار: وكلا إنهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون "(۱). وأخرج الشيخان البخاري ومسلم: وقال أناس يا رسول الله، هل نرى ربّنا يوم القيامة ؟ قال البخاري ومسلم: وقال أناس يا رسول الله، هل نرى ربّنا يوم القيامة ؟ قال بيل على المقمر ليلة البدر ؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك يوم القيامة "(۱) إلى كثير من أمثال ذلك فالذين ينكرون الرؤية يزعمون أن رؤية الله لا تجوز مطلقاً ، لأنَّ الرؤية لا تكونُ ما لم يكنْ بين الرائي والمرئي هوا لا لينفذ البصر ، وهذه لا تكون إلا من قبل الأجسام، ويستشهدون بمثل قوليه تعالى: «وإذا قلتُم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ، فأخذتكم الصاعقة وأنم تنظرون "(۱) وقوليه سبحانة: «لا تدركة الأبصار وهو يدرك الأبصار "(۱) وقوليه عز شائلة: «ولا يحيطون به علما "(۱) وقوليه: «ليس كمثليه شي لا "(۱) وقوليه عز شائلة أو نرى ربّنا ، وقوليه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربّنا ، لقد استكبروا في أنفسهم وعَتَوا عُتُواً كبيرًا "(۱).

#### وقال الشاعر :

لجاعة سمَّـوا هــواهــم سنــة وجَاعة حرَّ لعَمْـري مــؤكفــهُ قَــد شَبِّهــوه بخلقِــهِ وتخوَّفُــوا شنعَ الورى فتستروا بـالبلكفـه(٨)

<sup>(</sup>١) سورة المطففين آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح جوهرة التوحيد ص٢٦٣ وصحيح البخاري ج١ ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة. آية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأنعام آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) طه آية ١١٠.

<sup>(</sup>٦) الشورى آية ١١.

<sup>(</sup>٧) الفرقان آية ٢.

 <sup>(</sup>٨) أعيانُ الشيعة ص٤٦٣: والبيتان منسوبان لأحد شعراء المعتزلة.
 مؤكفة: آثمة. والإكاف ما يوضع على الدابة.

بلكفة: أي بلا كيف.

ومِثلُ هذا مِن حُجَجِهم كثيرٌ وكثيرٌ. فانظرْ إلى حُجَجِ الفريقينِ ، تراها قويةً خليقةً بالإكبار والإعجاب، وقد أتى عن الموالي الكرام القولُ بكلا الرأيين. ونؤكَّدُ أنَّ المعصومَ لا يخطئ وكذلك القرآنُ الكريم والحديثُ الشريفُ اتفقا على تحقيق الرأيين. فما العملُ إذًّا ؟ ألا نخْطِئ إذا قلْنا أنَّ اللهَ لا يُرى؟! وآياتُ التجَلّي في القرآنِ الكريمِ كثيرةٌ وقد مَرَّ بعضُها وجاءَ في الصحيح أنه عَلِيْتُهِ قالَ « رأيتُ ربي في أحسن صورةٍ ١١) وفيه عنه عَلِيْتُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَلَّتْ قدرتُهُ يتجلى يومَ القيامةِ في صورٍ متنوعةٍ متعددةٍ، ويتحوَّلُ مِن صورةٍ أدنى إلى صورةٍ غيرِها ١٤٠٥ ومَراتبُ التمثيل في آيةِ النور: والله نورُ الساواتِ والأرض ، مثَلُ نورِهِ كمشكاةٍ فيها مصباحٌ ،(٣) \_ وإن يكن المثلُ غيرَ الممثولِ، فإنه دالٌّ عليه، وأخذُ المبثاقِ يومَ الذرِّ الأولِ على بني آدمَ، وإشهادُهم على أنفسِهِم أنه ربُّهُم المذكورُ بقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بني آدمَ مِن ظهورِهم ذريتَهم وأشهدَهم على أنفسهم: ألستُ بربِّكُم؟ قالوا: بلي ...»(١) ـ كلُّ ذلك يدلُّ على التجلِّي بالذاتِ. ومَنْ تتبَّعَ كتبَ الصوفيةِ تحيَّرَ لكثرةِ ما فيها منَ الظهوراتِ والتجلي والحَجْب، والحِجابُ عندَهم هو التجلي نفسه. قال ابن عربي في شرح الحديث الشريف « للهِ سبعونَ حجابًا من نورٍ وظلمةٍ لو أظهرَها كشفًا لأحرقَتْ سبُحاتُ وجههِ ما أدركة بصرَّهُ مِنْ خلقيه «(٥): فها ألطف هذه الحجَب!.. قالَ سبحانَه «نحنُ أقربُ إليهِ من حبل الوريدِ ١٥٠ مع وجود هذه الحجبِ المانعاتِ مِن رؤيتِهِ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة شرح ابن ابي الحديد المجلد الأول ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم م٢ صفحة ٢٧.

<sup>(</sup>٣) النور آية ٣٥.

 <sup>(</sup>٤) الأعراف آية ١٧٢.

 <sup>(</sup>۵) مشارق أنوار القلوب ص١٣٤ ومشكاة الأنوار ص١٣١.

<sup>(</sup>٦) سورة دق، آية ١٦.

سبحانَه، ومعَ القربِ العظيمِ وما نرى لهذهِ الحجبِ عينًا فهيَ أيضًا محجوبةٌ عنا. قال تعالى: وونحن أقربُ إليهِ منكم ،(١) فهذا القربُ هو سببُ عَدَم الرؤيةِ، فغايةُ القرب حجابٌ، كما أنَّ غايةَ البعدِ حجابٌ، ولو رفِعَتِ الحُجُبُ بينَ اللهِ والعالَم مِن كونِهِ موصوفًا بالسبحاتِ الوجهيةِ لاحترقَ ما أدركة بصرُ اللهِ بشُبُحاتِ وجهِهِ، وبالنورِ صحَّ وجودُ العالَمِ، فكيفَ يُعدَمُ به العالَمُ واللهُ سبحانَهُ عينُ الحُجُبِ ولهذا احتجَبَتِ الحُجُبُ معَ كونِها نورًا وظلمةً. فهو الظاهرُ والباطِنُ، وما حُجبْنا عنه إلا بهِ، وللحجابِ عندَ العارفينَ معانِ متعددةً لا تخرجُ عها ذُكِرَ، وقد ينزُّهونَ اللهَ سبحانَهُ عن الحجاب بالمعنى المتعارفِ عليه لأنه لا شيءَ أكبرُ منه فيحجبُه، فكيف يحجبُهُ شيءٌ، وهو الذي أظهرَ كلَّ شيءٍ، وظهرَ بكلِّ شيءٍ، والظاهِرُ قبلَ كلِّ شيءٍ، ويقولونَ إن من لَيس له طريقٌ إلى معرفةِ الله إلا الاستدلالُ بفعلِهِ على صفتِهِ، وبصفتِه على اسمِه وباسمِه على ذاتِه، أولئك ينادُّونَ مِن مكان بعيدٍ. ومَن حَلَّتُه العنايةُ الإلهيةُ وطرحتْه إلى حَرَمِ الشهودِ، يشهدُ المعروفَ تعالى جَدُّه، بعدَ المشاهدة السابقةِ في مَعْهَدِ أَلسْتُ بَربَّكم، ويعرِفُ بهِ أساءَه وصفاتِهِ، عكسَ ما يعرفُه العارف الأولُ، وبينَ العارِفينِ فرقٌ بيِّنٌ، إذ الأولُ لقِيَّهُ معروفُهُ كنائم يرى خَبالاً غيرَ مطابِق للواقع ، والثاني لشهودِ معروفِهِ كمتيقِّظ برى مشهودًا حقيقيًا مطابقًا. والعجُّبُ كلَّ العجب أنه تعالى ما ظهرَ بشيءٍ مِن مَظاهِرِ أفعالِهِ إلا وقد احتجَبَ بهِ نفسِهِ. قالَ الشاعرُ:

بدَتُ باحتجابِ واختفَتْ بمظاهـرِ على صبغ التلوين في كلِّ بــرزةٍ(١٠) ولقد أحسنَ مَن قالَ:

منعتهـــا الصفـــاتُ والأســماءُ أَنْ نُسرى دونَ بسرقع أسماء (١) الواقعة آية ٨٥.

<sup>(</sup>۲) ديوان ابن الفارض ص٧٠.

ويزعمونَ أنَّ موسى (ع): حُجِبَ عن الرؤيةِ لأنّه سَرى إلى اللهِ بقدَم نفسِهِ غيرَ مُنْسَلِخٍ مِن أنانيتهِ، فكانَ جزاؤهُ مِنَ اللهِ سبحانَهُ «لن تراني». ومحمد عَلَيْ سرى بقدَم ربّه كما يظهَرُ ذلكَ مِن قولِهِ سبحانَهُ: «سبحانَ الذي أسرى بعبدِه ليلاً مِنَ المسجدِ الحرام إلى المسجدِ الأقصى(۱) فاستحقَّ رؤيةَ اللهِ وسَهاعَ كلامِهِ، بدليل قولِهِ عَلَيْهُ: «كلّمتني ربي وكلّمتُه»(۱). وقالَ الشاعِرُ:

زِدني بفرطِ الحبِّ فيكَ تحيَّرا وارحَمْ حَشَّى بِلظي هواكَ تَسعَّرا (٦) وإذا سألتك أن أراكَ حقيقةً فاسمحْ ولا تجعَلْ جوابيَ لن تَسرى

أرى أن تقسيم أساء الله سبحانه وترتيبها يدلَّ على إثبات الظهور والتجلي معًا. فالله سبحانة قبل التكوين لا اسم له ولا خبر عنه ولا ... ولا ... وهو المشار إليه بقوله عَلَيْ (إذا وصلَ الكلام إلى الذات فأمسكوا (أ) فأول أساء الله سبحانة اله هو ( وهو مقام الغيب الذي لا يصرح شهود للغير ، كغيب الهوية المعبر عنها باللاتعين ، وهو أبطن البواطن ، فهذا الاسم وإنْ كان مِن المضمرات - فهو أعرف المعارف لأنه لا يخص إلا موجودًا معروفًا ظاهرًا ؛ فمنه إليك قولة هو ، ومنك إليه قولك هو . فتعبيرهم عن هذا الاسم بأنه لا يصح شهود ، يدل على أن غيرة يصح شهود ، ثم ثاني الأسهاء وهو الأحد يصح شهود ، يدل على أن غيرة يصح شهود ، والأسهاء ، والغيب والتعينات ، أفهو اسم للذات مع اعتبار تعدد الصفات والأسهاء ، والغيب والتعينات ، ألحضرة الأحدية ، وهو يتعين بالتعين الأول ، وقبله لا تعين للذات الأحدية ،

 <sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٤٣.

 <sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات وقال رسول الله عَيْنِ لقد أسرى بي ربي فأوحى إليً من وراء الحجاب
وكلمني ه ص٥٣٤. وقال عَيْنَ و وخاطبني ربي بلغة علي وألهمني أن قلت يا رب خاطبتني
أنت أم علي ٢ ، ينابيع المودة ج١ ص٨١.

<sup>(</sup>٣) ابن الفارض ـ انظر ديوانه ص١٦٩.

<sup>(</sup>٤) بيان السعادة ج٢، ص٣٥٣.

لأنه محل الكثرة، ومكان ظهور الحقائق، وهذه الأساء كلها قبل اسم الجلالة الذي هو الله. والله اسم مأخوذ من ألة إلاهة (عُبِدَ عبادة) أو مِن الجلالة الذي هو الله. والله اسم مأخوذ من ألة إلاهة (عُبِدَ عبادة) ولم يَسَسَمَّ بهذا الاسم إلا بعد أن فتق الخلق من رتقه، فالرتق هو إجمال المادة الوحدانية المساة بالعنصر الأعظم المطلق المرتوق قبل خلق الساوات والأرض، المفتوق بعد تعينها بالخلق وقد بطلق الرتق على نسب الحضرة الواحدية باعتبار ظهورها، وعلى كل بطون وغيبة. فالاسم (الله) تنطوي فيه جميع حقائق الأشياء، والاسم (الرحن) تظهر فيه جميع المحثرات، ومشيئة الله مظهر للاسم (الله) باعتبار احتوائه على جميع الحقائق فالمشيئة بالاعتبار الموسق الرحن (الرحن على العرش استوى)(۱) وبالاعتبار الشاني كرسيّة. (وسع كرسيّة الساوات والأرض)(۱). وما أشبة ذلك من شروح أساء الله، فقولهم: الرتق يُطلق على البطون والغيب، والمشيئة مظهر لفظ أساء الله، ومظهر الرحن وسواة أكان العرش والكرسيّ أمرين معقولين أم شيئين محسوسين، فكل منها مُعدّ للجلوس والاستواء. أشمّ مِن كلّ ذلك من شريئ الطهور، ولعلني أخشم، فأرشدني ـ أرشدك الله.

<sup>(</sup>١) سورة طه آية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آبة ٢٥٥.

# أسماء أمير المُؤْمِنينَ عِنْدَ الأُمَمِ السَّالِفَة

ثُمَّ أليسَ أدهى وأَمرَّ مِن كلِّ ما مَرَّ أن يكونَ لأمير المؤمنينَ (ع) أساءً في التوراةِ والإنجيل والزبور والقرآنِ، وعندَ جميع الأمم السالفة قبلَ وجودِ أمير المؤمنين؟؟! وقد خطبَ مرةً فقالَ: «اسمي في صحفِ إبراهيمَ حزبيلُ وفي العبرانيةِ بلقياطيسُ وفي السريانيةِ شروحيلُ، وفي التوراةِ بريا، وفي الزبورِ أريا، وفي الإنجيل إيليا، وفي الصحف حجر العين، وفي القرآن علي، وعندَ النبيِّ ناصر، وعند العربِ مليا وعند الهندِ كنكرُ، وعندَ الروم بطريسُ، وعندَ الأرمن فريقٌ وقيلَ أطفاروسُ، وعند الصقلابِ فيروق، وعندَ الفرسِ خير - وقيل فيروز - وعندَ التركِ (تنبر أو عنبر) وقيلَ راج. وعندَ الخزرِ برين، وعندَ النبطِ كريا، وعندَ الديلم بني وعندَ الزنج حنين، وعندَ الحبش برين، وعندَ النبطِ كريا، وعندَ الفلاسفةِ يوشعُ وعند الكهنةِ بوا، وعندَ الجنّ حبين، وعندَ الجنّ حبين، وعندَ الله عندَ والدهِ حرب لوقيلَ ظهيرٌ، وعندَ أمّةِ حيدرة وعِندَ ظئرِهِ(\*)، حبين، وعندَ الله عليّ الله وإني مخصوصٌ في القرآنِ بأساءِ احذروا أن ميمون وعندَ الله عندَ الله عنه القرآنِ بأساءِ احذروا أن

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ج٣، صفحة ٢٧٦. وفي صحيفة الأبرار ج٢، ص٣ ورد قول رسول الله عَلَيْكَ ، يا علي كنت مع كلَّ بني سرًا ومعي جهرًا. وانظر بيان السعادة جزء٢، ص٢١، ومشارق أنوار اليقين ص٨٥.

<sup>(\*)</sup> الظئرُ: مهموز: العاطفة على غير ولدها، المرضعة له من الناس والإبل الذكر والانثى في =

تَغْلِبُوا عليها فتضلوا في دينكم. وأتى عن الراهب بحيرا أن عليًا (ع) أعرف في الكتاب مِن أصحاب عيسى. وعن الراهب أبي المويهب أن صفة محمد علي اللهبوة، وابن عمه علي سيد العرب وبانيها وذي قرنيها يُعطى السيف حقّة، اسمه في الملأ الأعلى علي، وهو أعلى الخلائق يوم القيامة بعد الأنبياء ذكرًا. ومثل هذا عن قس بن ساعدة الإيادي، وغيره كثير وكثير. فها الذي تراه لي المجدني أنجدك الله.

ذلك سواء، وفي الحديث: ذكر ابنه إبراهيم عليه السلام فقال و إنَّ له ظئرًا في الجنة و انظر
 لسان العرب.

#### الغُلُو وأَسْبابُهُ

أنت تعلمُ أنَّ الغُلوَّ هو تجاوزُ الخدّ، فالغلوَّ بأميرِ المؤمنينَ هو الاعتقاد بأنّهُ الله تعالى، وقد تأخذُكَ الحيرةُ والتعجَّبُ كيفَ يعتقدُ الناسُ الألوهيةَ برَجُلِ بشريٍّ يأكلُ الطعامَ ويمشي في الأسواقِ، وهو مِن أعظم الفِرْياتِ، لا بل مِن أكبر الكبائيرِ، وهل يُظنَّ بعاقِل مها بلغَ به التهورُ أن يرتطمَ بهذه المهلكةِ، ويتحدَّرَ إلى هذه الموبقةِ. غالى كثيرٌ مِنَ الناسِ بأمير المؤمنينَ وبأولادِهِ المعصومينَ عليهمُ السّلامُ، فالمغالونَ بهم زهالا ستينَ فرقة: مِن فِرَقِ الإسلام، والذي يأخذكَ ويُذهلكَ، ويُقيمكَ ويقعدُكَ هو أنك تجدُ بهؤلاء المغالينَ الثقاتِ الكمَّلَ والعلماء الأماثلَ والعرفاءَ الشاخينَ. والذي دعاهم للغلوِّ بهِ ما كانُوا يرونَه ويسمعونَه مِن خوارقِ العاداتِ، والإخبارِ بالمغيباتِ، كإحياء الموتى، وإنطاق الجادِ، وعاطبةِ الحيوانِ، وقلبِ الماهياتِ، والتصرفِ التامِّ بلغيهم، بل خاطبَ العجم بلغاتِها. وعروجِهِ إلى الساءِ على الغام، وعلمِه بلغيباتِ الخمسِ التي حصرها الله تعالى بنفسِه لقولِهِ: وإنَّ الله عندَه علمُ بالمغيباتِ الخمسِ التي حصرها الله تعالى بنفسِه لقولِهِ: وإنَّ الله عندَه علمُ بالمغيباتِ الخمسِ التي حصرها الله تعالى بنفسِه لقولِهِ: وإنَّ الله عندَه علمُ بالمغيباتِ الخمسِ التي حصرها الله تعالى بنفسِه لقولِهِ: وإنَّ الله عندَه علمُ بالمغيباتِ الخمسِ التي حصرها الله تعالى بنفسِه لقولِهِ: وإنَّ الله عندَه علمُ الساعةِ، وينزلُ الغيثَ، ويعلمُ ما في الأرحام وما تدري نفسٌ ماذا تكسبُ غدًا، وما تدري نفسٌ بأي أرض تموتُ اللهُ على كانَ به حيرةً غدًا، وما تدري نفسٌ بأي أرض تموتُ اللهُ على كانَ به حيرةً غدًا، وما تدري نفسٌ بأي أرض تموتُ اللهُ عندَه علمُ غدًا، وما تدري نفسٌ بأي أرض تموتُ اللهُ على كانَ به حيرةً غدًا، وما تدري نفسٌ بأي أي كانَ به حيرةً غدًا، وما تدري نفسٌ بأي أرض تموتُ الله على كانَ به حيرةً غدًا، وما تدري نفسٌ بأي كانَ به حيرةً أي كانَ به حيرةً أي كانَ به حيرة أي المؤلِهِ المؤلِهِ على الغامِ على الغام بالمؤلِهُ المؤلِهِ المؤلِهُ المؤلِهِ على الهاءِ على الغام بالمؤلِه على الغام بالمؤلِه على الغام بالمؤلِه على الغام بالمؤلِه المؤلِه على الغام بأي المؤلِه ال

سورة لقبان آية ٣٤.

العلماء ودهشةُ العقلاءِ، حتى قالَ قائلُهم ما معناه: ﴿ وَاللَّهِ مَا نَدْرِي مَاذَا نَصَنَّعُ لِعَلَى بِنِ أَبِي طَالَبٍ، إِنْ أَحْبَبْنَاهُ حَقَّ حَبِّهِ غَلُونًا ، وإِنْ قَصَرْنَا كَفَرْنَا » وقد أُوردَ علاَمةُ المعتزلةِ لَلشَافعيِّ:

والعـالمونَ بمعنـى أمـرِهِ تـــاهـــوا واللهُ(١)

حارَ الوَرَى كلَّهمْ في أمرِ حَسدرةٍ فهإنْ أَقُـلْ بشرٌ فسالعقــلُ بمنعُني

وأوردَ له أيضًا:

عليّ ربَّسة أم ربَّسة الله(٢)

يموتُ الشافعــيُّ وليسَ يـــدري

وقال علامةُ المعتزلةِ:

هو الآيةُ الكبرى ومستنبّطُ الهدى وحيرةُ أربابِ النهـــى والبصائِــرِ<sup>(٢)</sup>

وكثيرٌ مِنَ العلماءِ والشعراءِ مَن زَعَمَ أنه حيرةُ العقولِ والألبابِ ومَضلَةُ البِسائِرِ والأبصارِ. فمِنَ الأسبابِ التي دَعَتْ للغلو به، ما جاء بِخُطِيهِ مِن مثل : د إنَّ لي الكَرَةَ بعدَ الكرّةِ، والرجعة بعدَ الرجعةِ، وأنا صاحِبُ الكراتِ والرجعاتِ، وصاحِبُ النقاتِ والصولاتِ، والدولاتِ العجيباتِ، وقولِهِ؛ وأنا أساءُ اللهِ الحُسْنى، وأمثالُهُ العلميا، وآيتُهُ الكبرى. وأنا صاحبُ الجنةِ والنارِ، أسكِنُ أهلَ الجنةِ الجنة وأهلَ النارِ النارَ، وإليَّ إيابُ الخلقِ جيعًا. أنا الذي سُخِّرَت في السَّحابُ والرعدُ والبرقُ، والظلَمُ والأنوارُ، والرياحُ والجبالُ،

<sup>(</sup>١) سلوني قبل أن تفقدوني ج٢، ص٣٧.

<sup>(</sup>٢) المسلمون العلويون: ص١٢٩ ولماذا اخترت مذهب الشيعة ص٢٣٨ الذي أورد فيه المؤلف بيتا آخر يقول فيه:

لـــو أن المرتضى أبـــدى محلَّــه لبـاتَ الخلــقُ طـرًّا سجّــدًّا لَــهُ (٣) الروضة المختارة ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) صحيفة الأبرارج ١ ص٩٣.

والبحارُ والنجومُ والشمسُ والقمرُ. وأنا الذي ذللْتُ الجيابرةَ، وأنا صاحبُ مَدْينَ، ومُهلِكُ فرعونَ، ومنجى موسى وأنا فاروقُ الأمةِ، وأنا الهادي، وأنا أحصيتُ كل شيء عددًا ،(١) وسُئِلَ مَرةً: كيفَ أصبحْتَ؟ فقالَ: ﴿ أصبحْتُ وأنا الصَّدِّيقُ الأكبرُ، والفاروقُ الأعظم، (٢) و«أنا وصيٌّ خيرِ البشرِ، وأنا الأولُ، وأنا الآخِرُ، وأنا الباطِنُ، وأنا الظاهرُ ﴾(٣) و﴿ أنا بكلِّ شيءٍ علمٌ، وأنا عينُ اللهِ، وأنا جَنبُ اللهِ، وأنا أُمينُ اللهِ على المرسلين بنا عُبدَ الله، ونحنُ خزَنةُ اللهِ في أرضِيهِ وسمائِهِ، وأنا أحْبِي وأميْتُ، وأنا حيٌّ لا أموت،(<sup>1)</sup> وخطبَ مرةً في جامع البصرةِ فقالَ: ﴿ يَا مُعَشِّرَ المؤمنينَ والمسلمين، إنَّ اللَّهَ عزّ وجلَّ أثنى على نفسِهِ فقالَ: رهو الأولُ \_ يعني قبلَ كلِّ شيءٍ \_ والآخِرُ \_ يعني بعد كلِّ شيءٍ \_ والظاهِرُ /على كلِّ شيءٍ ، والباطن لكلِّ شيءٍ . سلوني قبلَ أن تفقدوني فأنا الأولُ وَإِنا الآخِرُ، أنا دحَوْتُ أرضَها، وأنشأتُ جبالَها، وفجّرْتُ عيونَها وشققّتُ أنهارَها، وغرسْتُ أشجارَها»(٥) و﴿ أَطْعَمْتُ ثِهَارَهَا ، وأَنشأتُ سَحَابَهَا ، وأَسْمَعْتُ رَعَدَهَا ، ونوَّرْتُ برقَهَا ، وأَضحَيْتُ شمسَها فيها. أنا جَنْبُ اللهِ، وكلمتُهُ، وقلبُ اللهِ، وبابُهُ الذي منه يؤتى، ادخلوا البابَ سجَّدًا، أغفر لكم خطاياكم، وأزيدُ المحسنينَ، فيَّ وعلى يديَّ تقوم الساعةُ ، وفيَّ يرتابُ المبطلون »<sup>(٦)</sup> .

ألا ترى بهذِهِ الخُطْبةِ الغريبَ العجيبَ، كيفَ استهلّها بقولِ اللهِ تعالى مُخْبرًا عن نفسِهِ أنه الأولُ والآخِرُ… وثنّى \_ أي أميرُ المؤمنينَ \_ بقولِهِ عن

<sup>(</sup>١) صحيفة الأبرارج١ ص٩٣.

<sup>(</sup>٢) مشارق أنوار اليقين ص١٦٤ وينابيع المودة ج١ ص١٥٠.

<sup>(</sup>٣) مشارق أنوار اليقين ص١٦٨.

 <sup>(</sup>٤) وأن أحيى وأميت، مشارق أنوار اليقين ص١٦١ وجاء في الحديث القدسي في مشارق أنوار
 اليقين ص١٧١، وعبدي أعطن اجعلك مثلي؛ أنا حي لا أموت، أجعلك حيّا لا تموت.

<sup>(</sup>٥) صحيفة الأبرارج ١ ص٨٧.

<sup>(</sup>٦) مشارق أنوار اليقين ص١٧٢.

نفسهِ: أنه الأولُ والآخِرُ... وأردفَ ذلكَ بما قرأتُهُ، إنه الغريبُ العجيبُ، والمحيِّرُ المدهشُ، ولو نقلتُ مِن خُطِّيهِ مِن هذا النوعِ المشكِلِ لجمَّعْتُ كتابًا ضخمًا. وقد يعدُّونَ مِنَ الأمورِ المستغرَبَةِ، صعودَ أمير المؤمنينَ (ع) على كَتِفِ مُحَدٍ عَلَيْكُ لِإِنْزَالِ هُبَل، وقد رُوِيَ أَنَّ الملائكة أحاطتْ بظهرهِ حينَ صعدته أميرُ المؤمنينَ فنالَ شيئًا لم ينله أحَدّ. ورويَ عن الصادِق (ع) ما معناه إذ سألَهُ سائلٌ: أخبرني يا بنَ رسولِ اللهِ لِمَ رفعَ النبيُّ عليًّا على كتفيهِ ؟ فقالَ ليعرفَ الناسُ مَقامَه ورفعتَهُ، فقالَ: زِدني يا بنَ رسولِ اللهِ، فقالَ: ليعلمَ الناسُ أنه أحقُّ بمقام ِ رسولِ الله. فقال: زدني. فقال: ليعلمَ الناسُ أنه الإمامُ بعدَه والعلَمُ المرفوع. فقالَ: زدني. فقالَ: هيهاتَ، واللهِ لو أخبرْتُكَ بكنْهِ ذلك لقُمْتَ عني وأنتَ تقول: إنّ جعفرَ بن محمد كاذب في قولِهِ أو مجنون!! وكيف يطَّلعُ على الأسرار غيرُ الأبرار ،(١) فها الذي كتَمَّه جعفرُ بعدَ هذا القولِ الذي أظهرَهُ ؟ وفي هذا قالَ الشافعيُّ :

قِيلَ لي: قُسلْ في عليٌّ مِسدَّحَسا قلْتُ لا أقدِمُ في مدح امرئ والنبيُّ المصطفى قال لنا لياة المعراج لما أصعده وضميع الله بظهممري يسمده وعليٌّ واضِيـــعٌ أقــــدامَـــهُ

وقالَ علامةُ المعتزلة .

رقَيْتَ باسمى غارب أحدَقتْ بــــــ بغــــــارب خير المرسلينَ وأشرفِ

ذكره يُخمِدُ نارًا مسؤصدة ضَـلَّ ذو اللـبِّ إلى أن عبـده فأحسَّ القلب أن قد برَّده في محَلِّ وضــعَ اللَّهُ يــدَه(٢)

ملائك يتلونَ الكتابَ المسطّرا الأنام وأزكى ناعمل وطمئ الثرى

<sup>(</sup>١) مشارق أنوار اليقين ص١٧.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة ج١ ص١٣٩ الضوج: الجانب أو الناحية (لسان العرب).

فسبَّحَ جبريلٌ وقددَّسَ هيبةً فيا رتبةً لو شِئتَ أن تلمسَ السها ويا قدميهِ أيَّ قُدْسٍ وطِئتُها، بحيثُ أفاءَت سدرة العرشُ ظلَّها وحيثُ الوميض الشعشعاني فائض

وهلَّلَ إسرافيلُ رعبَّا وكبَّرا بها ، لم يكن ما رئته متعددًرا وأيّ مقام فيسه أنسورا بضوجيه فاعتدّت بذلك مفخرا من المصدر الأعلى تبارك مصدرا(١)

وكثيرٌ مِنَ الشعراءِ والكتابِ تغنّى بهذه الواقعة متحيّرًا متعجّبًا. ومن دواعي الغلوّ ـ وهو أعجبُ مِن كلِّ عجيبِ ـ اعتقادُ هؤلاء الغلاة أنَّ أميرَ المؤمنين (ع) هو النارُ التي تجلّتُ لموسى مِن الشجرةِ، استنادًا إلى قولِهِ في إحدى خُطَبِهِ: «أنا ذلك النورُ، وأنا صاحبُ الطورِ»(٢) ولا شكَّ أنَّ الذي ناجى موسى على الطورِ هوَ اللهُ ـ نار موسى ـ كما جاء في القرآن الكريم وسائرِ الكتبِ الإلهاميةِ ... أما هذه هي الورطة المُهلِكةُ ؟!! والتكذيب لا يجوزُ، والتحقيقُ عسيرٌ. قالَ علامةُ المعتزلةِ:

وشِهابُ مسوسى حِينَ أظلمَ ليلُسهُ لَولا حُدُوثُكَ قلتُ إنكَ جاعـلُ الأ واللهِ لولا حيـدرٌ مـا كـانـتِ الدّ

وله أيضًا:

يا أيَّها النارُ التي شَـبَّ السَّنا لولاكَ ما خُلِقَ الزمانُ ولا دجا

رُفِعَتْ لَهِ الْأَلْوَهُ تَتَشَعْشَهُ رواح في الأشباح والمستنزعُ نيا، ولا جَمَعَ البريسة بجَمَعُ(٢)

منهــــا لموسى والظلامُ مُجلِّــــلُّ غِبَّ انبلاجِ الفجـرِ ليــلِّ ٱلْيَــلُّ(١)

<sup>(</sup>١) الروضة المختارة ص١٠٥-١٠٦.

<sup>(</sup>٢) مشارق أنوار اليقين ص١٦٩.

<sup>(</sup>٣) سلوني قبل أن تفقدوني ج١، من قصيدة طويلة ص٢٦-٢٩.

<sup>(</sup>٤) الروضة المختارة ص١٥٥.

وقالَ آخَرُ :

وهـو النــورُ على الطــورِ أضَـا لابنِ عمــرانَ لمنهــاجِ الرِّضــا ظَنَّــــهُ نــــارًا فلما أَنْ مَضى جاءَه يبغــي اقتبــاسـّــا للسَّنــا خلعَ النعْلَ ووافى كالسلمْ

وقالَ غيرُه:

يا بني الزهراء والنور الذي ظن موسى أنه نار قبَسْ لا أوالي قسط من عسن عسادالم إنّهم آخِرُ سَطر في عبس (١)

وقد زعموا ـ استنادًا إلى الحديثِ الشريفِ ـ «يا عليَّ كنْتَ مع كلِّ نبيًّ سرًا ومعي جهرًا» ـ أنَّ جميعَ معاجزِ الأنبياء كانت بعليّ بنِ أبي طالب. قالَ الشاعر :

فلولاكَ لم ينجُ بن متى ولا خبَتْ ولا فلقَ البحرَ ابنُ عمرانَ بالعَصا ولا قُبِلَتْ مِن عابدِ صلواتُهُ ولم يغلُ فيكَ المسلمونَ جهالـةً

سعير لإبراهيم بعد تلهم بي ولا فرَّتِ الأحزابُ عن أهلِ يثربِ ولا غفر الرحمٰنُ زلـةَ مُـــذْنِــبِ ولكـن لسِر في عُلاكَ مغيَّــبِ(٣)

ومِن هذه الأسبابِ قصة رمْيهِ بالمنجنيق، وهي قصَّة غريبة مستغربَة وصعبة مستصعبة «وذلك لوضع أميرِ المؤمنينَ بكفة المنجنيق، ثم قذفه في الهواء، عوضًا عن الحجر، ولما لم توصله الرمية إلى فوق الحصن خطا في الهواء حتى بلغ الحصن ثمَّ نَزلَ وقلَعَ البابَ الذي كان لا يقدر على فتحِه الهواء حتى بلغ الحصن ثمَّ نَزلَ وقلَعَ البابَ الذي كان لا يقدر على فتحِه

 <sup>(</sup>٢) نور الأبصار ص٢١٢ وعنى بقوله آخر سطر في عبس قوله تعالى: وأولئك هم الكفرة الفجرة و الآية الأخيرة من سورة عبس.

<sup>(</sup>٣) أحد شعراء الإمامية لم يذكر اسمه (سلوني قبل أن تفقدوني) ج١، ص١٦٩.

وإغلاقِهِ إلا أربعة وأربعون رجلاً وتترَّسَ به بأن حَلَهُ بيدٍ واحدةٍ، وجعلَ يضربُهم مِن تحتِهِ حتى هزَمَهم وحلَ البابَ إلى خارِج الحصن ، وجعلَهُ جسرًا على الخندق ، فلما لم يصل إلى طرق الخندق وصلَه بيده ، إلى أن قطع الجيش كلَّهُ عليه »(١) فقذفهُ في المنجنيق وخطوه في الهواء ، وخلعهُ الباب ، وحمَّلهُ إياه ووضعه جسرًا يصلُه بيده كلَّهُ مِنَ الأمورِ المدهشةِ التي دعَتِ الشعراءَ للتغني بها مندهشينَ متعجبينَ قال علامةُ المعتزلة :

يا قالعَ البابِ الذي عن هزِّهِ عجزِتْ أكف أربعونَ وأربعُ (٢) وقال أحدُ شعراءِ السنّةِ:

وبابُ خيبرَ لو كانَ مسامِرُهُ كُلُّ الثوابتِ حتى القطبُ لا نقلَعا<sup>(٦)</sup> وقالَ الأزريُّ:

وبرى مرحبًا بكفً اقتدار أقوياء الأقدار مِن ضُعَفاها ودحا بابها بقوة بأس لوحته الأفلاك منه دحاها(١٠) وقالَ آخرُ في قصة المنجنيق:

رمَـــى إلى ذاكَ عليَّــــا في الهوا فكــانـــت الرميــةُ غيرَ واصِـــل

بالمنجنيت في أمانِ المقتدِرْ فمَــرَّ يمشى في الهوا حتى انحدرْ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ج٢١، ص٤.

<sup>(</sup>۲) سلوني ج۱ ص۲۷.

<sup>(</sup>٣) الشاعر عبد الباقي العمري الموصلي والأبيات في كتاب الكلام الجلي في ولاية أمير المؤمنين على ص١٨٠.

 <sup>(</sup>٤) من القصيدة الأزرية المشهورة بالشمسية.

فاستسلموا لما رأوا أفعاله تجلُّ قدرًا عَن أفاعيل البشر (١)

ولقد زعم الغلاة أنَّ الآية الكريمة وظنُّوا أنهم مانعتُهم حصونُهم مِنَ اللهِ فأتاهم الله مِن حيثُ لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ... "(٢) نزلت في فتح خيبر وخطو علي في الهواء . وتزعم الغلاة أيضًا أنَّ عليًا لما أظهر مِن نفسه المعجزات التي لا يقدر عليها إلا الله ، دَلَّ على أنه إله ، ولمّا ظهر بصفات المحدثين العاجزين لبَّسَ عليهم وامتحنَهم ليعرفوه فيكون إيمانُهُمُ اختيارًا مِن أنفسِهم قالَ أحدُهم :

وقلتُ ما قلتُ مِن قولِ الغلاة وما على الغلاةِ إذا قالوا الذي وجبَّا(٣)

ومِن أقوالِ أمير المؤمنينَ عليه السلامُ ما اتخذَهُ الغلاةُ ذريعةً: «جيعُ أسرارِ الكتبِ الساويةِ في القرآنِ وجيعُ ما في القرآنِ في الفاتحةِ وجيعُ ما في الفاتحةِ في البسملةِ وجيعُ ما في النقطةِ، وقالَ أنا النقطةُ» (عَلَ لقد مَرّ بك طرَف من ذكْرِ القرآنِ، وكيف هو كلَّ شيء، وجامِعُ كلِّ شيءٍ (ومنتهى الكلامِ إلى الحروف ومنتهى الحروف إلى الألفِ ومنتهى الألف إلى النقطةِ. والنقطة عندَهم عبارة عن نزول الوجود المطلق الظاهر بالباطِن »(٥) لا عبارةٌ ولا إشارة. ولذلكَ قالَ أميرُ المؤمنين (ع): «العلمُ نقطةٌ كثَّرها الجاهلونَ ولا إشارة. ولذلكَ قالَ أميرُ المؤمنين (ع): «العلمُ نقطةٌ كثَّرها الجاهلونَ

<sup>(</sup>١) من قصيدة السروجي في ﴿ مناقب آل أبي طالب ،، ج٢ ، ص٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الحشر، آية ٢.

 <sup>(</sup>٣) قيل لابن نما \_ وهو اسماعيل بن محد بن نما الحلي الفقيه \_ وقد دعي بهذا اللقب اناس
 كثيرو، وقيل انه للشاعر الحميري من قصيدة طويلة منها:

قسوم غلسوا في علي لا ابسا لهم وأجشموا انفسا في حبسه تعبسا قالوا هو الابن جل الله خالقا من ان يكون ابن ام أو يكون ابسا

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودة ج١ ص٦٨.

<sup>(</sup>٥) مشارق أنوار اليقين ص٢٣.

والألف وحدةٌ عرَفَها الراسخون ، (١) وقالَ عليهِ السلام: ﴿ أَنَا القرآنُ العظيمُ ، (٢) وقالَ أَلعُمَريُّ في مدحِهِ :

وأنتَ نقطة باء مَعْ توحُّدها بها جميعُ الذي بالذكر قد جُمِعَا (١)

وبينَ المنزِّهةِ والمجسِّمةِ معاركُ علميةٌ طاحنةٌ تدور على البراهينِ الدامغة والحُججِ القاطعةِ، يقولُ المنزِّهونَ ما ملَخَصُهُ أَنَّ الله سبحانَه منزَّةٌ عن الرؤيةِ والإدراكِ وحتى عن توهيم الأوهام، وخطراتِ القلوبِ، لا يُعرَفُ ولا يُعلَمُ، لا تُضرَبُ به الأمثالُ ولا لقائلِ فيه مقالٌ، غيبٌ منيعٌ، فمَن زعمَ أنه يُرى أو يُحسَّ أو يُعايَنُ فقد شبَّههُ بخلقِهِ وكفَرَ بهِ. وتقولُ المشبَّهةُ: أنه سبحانه - كما تقولُ المنزَّهةُ - لا يُرى كشفًا ولا يُحَدُّ، ولا ... ولا ... الخ غيرَ أنه لا يجوزُ عليه سبحانة الحصرُ والتحديدُ ولا يجوزُ إلا أن يظهرَ لخلقِهِ فَاللهُ المؤينَ تكونُ المعرفةُ بدونِ الرؤيةِ ؟!! ومَن لا يُعرَفُ كيفَ يُعبَدُ سُئِلَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ: بدونِ الرؤيةِ ؟!! ومَن لا يُعرَفُ كيفَ يُعبَدُ سُئِلَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلامُ: على ترى الله ؟ قال: وما كنْتُ أعبُدُ ربًا لا أراه (اله هواء وكيفَ من عليه السلامُ: حُجَجَ الفريقين تلوحُ على كلَّ منها أنوارُ الحقِّ وأضواءُ العِلم، فاللهُ سبحانَه لا يُرى، ولو ظهرَ بذاتِهِ كشفًا لاضمحلّتِ المكونات واحترقَتْ مِنْ نورِ يُرى، ولو ظهرَ بذاتِهِ كشفًا لاضمحلّتِ المكونات واحترقَتْ مِنْ نورِ السبحاتِ. وأنتَ تعلم ما جرى لكليمِهِ موسى (ع) حينَ طلبَ الرؤية، فقد السبحاتِ. وأنتَ تعلم ما جرى لكليمِهِ موسى (ع) حينَ طلبَ الرؤية، فقد السبحاتِ. وأنتَ تعلم ما جرى لكليمِهِ موسى (ع) حينَ طلبَ الرؤية، فقد

<sup>(</sup>١ و٢) ينابيع المودة ج١، ص٦٨.

 <sup>(</sup>٣) الكلام الجلي في ولاية أمير المؤمنين علي ص١٨.

<sup>(1)</sup> إِنَّ الله لا يُرى بذاته كشفًا ولو ظهر كشفًا لأحرق المكونات ما علا منها وما سفل، ومحد والمعصومون من الال بيته ﷺ هم المظاهر الإلهية الكبرى، ومظاهره غيره، ولكن لا يعرف ولا يعبد إلا عن طريق هذه المظاهر قال الصادق (ع): « بنا عرف الله وبنا عبد الله، وقال أمير المؤمنين (ع) والحمد لله المتجلى لخلقه بخلقه .

 <sup>(</sup>٥) نهج البلاغة ـ دكتور صبحي الصالح ص٢٥٨.

تلاشَى الجبلُ وصُعِقَ موسَى مغشِيًّا عليه، ولكن كيف تجوزُ عبادَةُ غائبِ لا يُرى ولا يُعلمُ، ؟ أبالإخبار كبعثةِ الرسُل وما أشبة؟ وهذا غيرُ كافٍ بنظرهم، بل لا بُدَّ من تجليهِ سبحانَه بما تُطاقُ به رؤيتُه حتى يُعرَفَ ويُعبَدُ. ألا ترى \_ أراكَ اللهُ الخيرَ \_ أنَّ الحَيرةَ هنا تجلَّتْ بكلِّ مظاهِرِها وقوَّتها؟! بلي، إنها كادَتْ أن تقطعَ عليّ سبيلَ تفكيري، وتسد طُرَقَ معارفي، لأنني \_ لأوَّلِ وهلةٍ \_ رأيتُ أنَّ المنزِّهينَ هم المحقون الموقنون والمحققونَ العارفون. وكيف يجوزُ أن يُرى اللهُ أو يُخاطَبَ... أو... أو...؟؟ والرؤيةُ والمخاطبةُ وشبهُها، لا تكونُ إلا بتناسُب السنخيةِ(١) والنوع، ولكنْ أنَّى جازَ لهؤلاء المشبِّهةِ \_ وفيهمُ العقلاءُ والعلماءُ \_ تشبية اللهِ بخلقِهِ؟ وبمَ يحتجّونَ لإثباتِ نِحلتِهم؟ فرجعْتُ إلى مفكّرتي متسائلاً ماذا يجبُ أن يكونَ احتجاجُ المشبّهةِ، وعلى أيِّ شيء بنوا معتقد هم؟ فالذين ردوا على معتقدهم وكفَّروهم لم يكتبوا عنهم إلا التشوية والتكفيرَ فقط، وبعدَ لأي اتضحَ لي أنه ربَّها كانَ احتجاجُهم مَا أعرضُه عليك، وأكادُ أجزمُ أنَّه هو، وسواءً أكانَ هو أم لم يكن فإني اعرضُ عليكَ هذه الحُجَجَ فتدبرُها وأعطني رأيك بها. إنَّ اللَّهَ \_ وله العظمةُ والمجدُ ـ منزَّة بكلِّ أنواع التنزيهِ، وعن كلِّ أنواع التنزيهِ أيضًا، ولكنَّ تنزية هؤلاءِ المنزِّهةِ نوعٌ مِنَ الحصرِ، لأنهم حصروه في جانبِ التنزيهِ فقط، باطن لا يظهرُ ، غيبٌ منيعٌ ، ولا يجوز عليه سبحانَه هذا الحصرُ والتحديدُ، فكما أنَّ له البطونُ يجِبُ أن يكونَ له الظهورُ، وكما أنَّ له الظهورُ، يجِبُ أن يكون له البطونُ، وإنْ كانَ في جانبِ منهما دونَ الآخَرِ فهو الحصرُ والتحديدُ. فالله سبحانَهُ يجبُ أنْ يكونَ دائمًا جامعًا بينَ الحالَين : الغيبِ والشهادَةِ والبطونِ والظهورِ. ألا تَرى أنه \_ سبحانَه \_ لا يَشغَلُهُ مكانً عن مكاني، ولا زمانٌ عن زماني، ولا سمالًا عن أرضٍ ، ولا أرضٌ عن سماءٍ ،

<sup>(1)</sup> السنخية: الاصلُ والجنس (لسان العرب).

فكيف يشغلُهُ بطونٌ عن ظهورٍ، وغيبٌ عن شهادةٍ، وإلا فإنَّ هذا التنزية هو الحصرُ والتحديدُ ، لا بل هو الحظرُ والمنعُ ، ويستندونَ في ذلك إلى الأحاديثِ الشريفةِ، بتجليهِ سبحانَهُ، مثلِ قولِهِ عَلِيلَةٍ ؛ ﴿ يَجِمعُ اللَّهُ النَّاسَ يُومَ القيامةِ... إلى قولِهِ: فيأتيهم - أي الله - في غيرِ الصورةِ التي يعرفونَ، فيقولُ: أنا ربكم. فيقولونَ نعوذُ باللهِ منك، هذا مكانُنا حتى يأتينا ربُّنا. فيأتيهم بصورتِهِ التي يعرفون فيقولُ أنا ربكم. فيقولونَ أنت ربُّنا فيتَّبِعونَه ،(١) ومثلُ هذا كثيرٌ جدًا ، وكثيرٌ مِن آي الذَّكْرِ الحكيم كقولِهِ جلَّ جلالُهُ: 1 وإذا أَخذَ ربكُ مِن بني آدمَ مِن ظهورِهم ذريتهم وأشهدتهم على أنفسهم: ألستُ بربكم قالوا بلى ١٥) فهل كانَت هذه المخاطبة إلا بالتجلي ١٩ وكقولِهِ سبحانَهُ: وكلَّمَ اللهُ موسى تكليما ١٥٦١ ومثلُ ( وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ إلا ليعبدونِ ، ما أريدُ منهم مِن رزقٍ، وما أريدُ أن يطعمون ،(١) يشرحُهُ الحديثُ القدسيُّ: ١ كنتُ كنزًا مخفيًّا فأحببْتُ أن أُعرَفَ فخلقتُ الخلقَ لكي أُعرَفَ، وبي عَرفوني ،(٥) دالاً دلالةً قطعيةً أنهم عرَّفوهُ بذاتِهِ، ومعرفتُهُ بذاتِهِ لا تكونُ إلا بتجليهِ. وهذا وأشباهُهُ مِنْ آياتِ وأحاديث التجلي هو الذي دلَّنا \_ بحيثُ لا نجدُ مخرجًا مِن هذه الدلالةِ \_ على تجلي اللهِ سبحانَهُ \_ لِتُستطاعَ رؤيتُهُ \_ بخلقِهِ لخَلقِهِ فيعرَفَ. وآياتُ وأحاديثُ التنزيهِ كثيرةً، عَرَّفتْنا أنَّ الله سبحانَهُ لا يُرى بكنْهِ ذاته، كَمَا أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ بَكُنْهِ ذَاتِهِ. ولما رأينا بعدَ معرِفتِنا هذِهِ الآياتِ والأحاديثَ، رؤيةً العين ، وسمعْنا سَمَاعَ الأَذُنِ ما وصفَ اللهُ سبحانه به نفسَه ، وجيعُهُ

<sup>(</sup>١) انظر كلمة حول الرؤية ص٧٧-٧٩ وصحيح مسلم ج١ باب الرؤية وصحيح البخاري ج٤ باب الصراط.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية ١٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات آية ٥٦-٥٧.

<sup>(</sup>٥) الآداب المعنوية للصلاة. ص٤٤٢.

بِمُوعٌ في شخص ما<sup>(۱)</sup>، وقالَهُ في نفسِهِ مِرارا، ورأَيْنا صدقَ قولِهِ، قلنا الذي قلْناه. هذا هو الذي تجلّى لي مِن استعراضِ فكرتِهِم، وربَّما كانَت حُجَجُهم أشدَّ وأقوى، وأمرَّ وأدهى. فأعنِّي على التخلّصِ مِن هذه النازلةِ المزعجةِ والبليةِ المتلفةِ، كما عودْتَني، أعانك الله.

<sup>(</sup>۱) إذا كان المقصود بقوله: وبشخص ما ، رسول الله على أو أمير المؤمنين (ع) فكلاها المظهر الإلهي الأثم وكل ما قبل فيه وما قاله في نفسه ما يوهم بالألوهية مدلا يعدو كونه عبدًا لله فعل ما فعل من معاجز وقدر بإذن الله لا بذاته ولكم تكرر عنه وعن الأثمة (ع) من بعده قولهم (اجعلوا لنا ربًا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئم ، وقول أمير المؤمنين (ع) (هلك في اثنان محب غال ومبغض قال ، ما اللجنة م

وقوله: ﴿ وَأَنَا عَبِدَاللَّهُ، وَاخْوَ رَسُولُ اللهُ ﴾ وقوله: ﴿ اللَّمِي كَفَانِي فَخْرًا أَنْ تَكُونَ لِي رَبَّا ، وكَفَانِي عَزَّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبِدًا ، انت كما اربد افجعلني كما تريد ٤ . \_ اللجنة \_ .

# المُقارَنَةُ بَيْنَ عَيْسَى ومُحَمَّد عليها السَّلام

رأيت كثيرًا مِنَ الشبابِ تروقهُم دعوةُ عيسى (ع) أكثرَ بما تروقُهم دعوةُ ممد عَلِيْكُ وذلكَ لما بدعوةِ عيسى (ع) مِنَ الرفقِ واللينِ ، ولأنها قامَتْ بالمعجزة فقط، ودعوةٌ محمد عَيْلِكُ قامَتْ بالسيف كما زَعَمَ الَّنصاري، لذلكَ أحببْتُ أن أكتبَ مقارنة بينَ الدعوتَين ، فاقرأها \_ أيّدكَ الله \_ وعلّمْني مما علمْتَ رحمك اللهُ. أنت تعلمُ أنَّ اللهَ سبحانَه خلقَ الأشياء كلُّها ذواتِ ظواهرَ وبواطِنَ، يُعرَفُ باطنُها بواسطةٍ ظاهرِها، وخلقَ اللهُ كلُّ ما خلقَ مِنَ الأضدادِ في عالَمِ الكونِ والفسادِ، لأجلِ الإنسانِ، لأنَّ الإنسانَ صفوةُ الأكوانِ، وخلاصةُ العوالم ومجتمَعُ الحقائقِ، فلو قابلٌ نسخةً العالَم الكبيرِ على نسخةِ العالَمِ الصغير لرأى نفسة جامعًا للجميع، ووجَدَ نفسته نباتًا وحيَوانًا ومَلَكًا روحانيًا، ماديا جسميًّا، ومجردًا صرفًا، ومحسوسًا بحتًا، ماءً ونارًا، وهواءً وترابًا، رحمانًا وشيطانًا سبْعًا وشاةً، وهكذا... من كلِّ. محسوس ومعقول، وحيٌّ وموات، وساكن ومتحرك وهو خَليفةُ اللهِ في الولايةِ والحِفظِ والرعايةِ، له وجة في الحِدُّثِ، يمدُّ به الخلقَ وهو النفسُ، ووجة في القِدْم يستَمِدُّ بهِ من الخالِقِ وهو العقلُ، وخلعَ على هذا الخليفةِ أساءَهُ وصفاتِهِ بإلقاء مقاليدِ الأمور إليهِ، وتنفيذِ تصرُّفاتِه في مُلكِهِ ومَلَكُوتِهِ، وتسخير الخلائِق له بحكمِهِ وجبروتِهِ، وجعَلَ له بحكم اسميهِ

الظاهير والباطِن حقيقةً باطنةً وصورة ظاهرةً ليتمكَّنَ بهما مِنَ التصرُّف. فحقيقتُه الباطنةُ هي الروحُ الأعظمُ، والعقلُ وزيرُهُ، والنفسُ الكليةُ خازنُهُ. أما صورتُهُ الظاهرةُ فهي صورةُ العالَم مِنَ العرش إلى الفرْش. هكذا قالَ الجميعُ ولذلكَ جعلَ الله للإنسانِ تكاليفَ تقودُهُ إلى اللهِ مناسبةً لتركيبهِ، فلطيفُّه يجبُ أن يكونَ تكليفُه لطيفًا، ومحسوسُه يجب أن يكونَ تكليفُه محسوسًا، فأرسلَ الرسُلَ مبشِّرينَ ومنذرينَ، مُحَلِّلينَ ومُحرِّمينَ، تطهيرًا لأجسام البشر وعقولِهم وتصفية لأرواحِهم ونفوسِهِم وتـوسعـة لمعارِفِهـم وعلومِهم. ولكنَّ الدعَواتِ الإلهيةَ تمشَّتْ مع المدعوينَ بقدرِ عقولهم واستحقاق قبولهم لطفًا مِنَ اللهِ، ورحمةً مِن تكليف ما لا يُطاقُ، وفرْض ما هوَ فوقَ المحتمّل. فكانت الشريعةُ الموسويةُ ماديةً صرفةً ودنيويةً بحتةً. « مَن آمَنَ بهِ وصدَّقَةُ خصيَتْ زروعُهُ ودرَّتْ ضروعُهُ وتضاعَفَ نبتُه وكثُرَ خيرُهُ... ومَن كذَّبَه افتقرَ وذَلَّ، وأخذَتْه البلايا والمحن من صواعق محرقة ، إلى ضفادع مؤذية، إلى قلب الماء دمًا إلى طوفان القمل والجراد وما أشبة ه(١). ليس بها أَثَرٌ للآخرةِ، فلا جَنةٌ ولا نارٌ كما هو مبسوطٌ في محَلِّهِ. ثُمَّ كانَتِ الدعوةُ العيسويةُ أخروية بحتةً وروحانيةً صرفةً، « مَن ضربَكَ على خدُّكَ الأيمن فحوًّلُ لهُ الأيسَرَ أيضاً »(٢) و« مَن سخَّركَ ميلاً فتسخَّرْ له ميلَين »(٦) و« مَن طلب رداءَك أعطيه ثوبَك ورداءك »(٤) و« لا تدّخِرْ مؤنّاً فالذي يرزقُ الطيرَ تغدو خاصًا وتعودُ بطانًا يرزقُكم ﴾<sup>(ه)</sup> كلُّ هذهِ الدعوةِ الشريفةِ على هذا

<sup>(</sup>١) المزامير مزمور ٧٨ الآيات ٢٤-٣٠ ومن ٣٠-٥٢.

<sup>(</sup>٢) لوقا إصحاح ٦ آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) متى إصحاح ٥ آية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) متى إصحاح ٥ آية ٤١.

<sup>(</sup>٥) قال رسول الله ﷺ في هذا المعنى: (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كها يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا ، المحجة البيضاء ص٣٧٩.

النمط، يَ بل تزيدُ على ذلك بالحريةِ التي تكادُ تكونُ مطلقةً بالمآكلِ والمشاربِ كقولِهِ عليه السلامُ: «أما تفهمون أنّ كلَّ ما يدخلُ الإنسانَ مِن الخارجِ لا ينجسهُ، لأنه لا يدخلُ إلى القلبِ بل إلى الجوفِ ثمَّ يذهبُ في الخلاءِ »(۱) وفي قولِهِ هذا جعلَ الأطعمة كلَّها طاهرةً، ثُمَّ قالَ لهم: «ما يخرجُ مِن الإنسانِ هو الذي ينجِّسُ الإنسانَ لأنّه مِن باطِنِ الناسِ ومِن قلوبهم تنبعثُ مقاصِدُ السوء. فالفحشُ والسرقةُ والقتلُ والزنا والطمّعُ والخبثُ والغشُ والفجورُ والحسدُ والنميمةُ والكبرياءُ والسَّقةُ... جميعُ هذه المنكراتِ تخرجُ من باطِنِ الإنسانِ فتنجسه »(۱) « وأما الأكلُ بأيدٍ غير مغسولةٍ فلا ينجِّسُ باطِنِ الإنسانَ قتنجسه »(۱) « وأما الأكلُ بأيدٍ غير مغسولةٍ فلا ينجِّسُ كالحنزير والحلزونِ وغيره، لا يفرقون بينَ شيء وشيء. وقد قدّموا للمسيح كالخنزير والحلزونِ وغيره، لا يفرقون بينَ شيء وشيء. وقد قدّموا للمسيح (ع) امرأةً قبضَ عليها وهي تزني، فقالوا له: إنَّ موسى أوصانا، أنّ مثل هذه تُرجَمُ فانحني يكتبُ باصبعِهِ على الأرضِ فاستمرّوا في سُؤالِهم فقالَ: مَن كانَ منكم بلا خطيئةٍ فليرمِها بحجر، فخرجُوا وبقيَ المسيحُ والمرأةُ فقالَ لها: أنا منكم بلا خطيئة فليرمِها بحجر، فخرجُوا وبقيَ المسيحُ والمرأةُ فقالَ لها: أما أدانَكِ أحَد فقالت: لا. فقالَ: وأنا لا أدينكُ، اذهبي ولا تُخطئي ها).

أبمثل هذا تكونُ شَريعةً صالحةً لقيادةِ البشرِ وتنظيم أمورِهم؟ وأي نفس ليس لها وازعٌ مِن جكم ورادعٌ مِن شرع تقدرُ على ضبطِ أمرها وحزم شأنِها فتسيرُ حيثُ الأوامِرُ الإلهيةُ وقد هيئ لها أن تنشَطَ مِن عقالِ الشرع وعقابِهِ؟ لا بل مِن عذاب الضمير وخوفِ التشهيرِ أيضًا ؟! لأنها أحكامُ نبيً داع إلى الله بمعاجز وقدر ، ونصائح وعبر . يقولُ بولُس في رسالتِه لأهل رومية : « وأما أنت فلهاذا تدين أخاك؟ وأنت أيضًا لماذا تزدري بأخيك؟

<sup>(</sup> ١ و٢ ) مرقس إصحاح ٧ الآيات ١٣-٢٣.

<sup>(</sup>٣) متى: إصحاح ١٥ آية ٢٠.

<sup>(</sup>٤) يوحنا إصحاح ٨ الآيات ١-١١.

لأننا جميعًا سوفَ نقفُ أمامَ كرسيّ المسيح ، لأنه مكتوبٌ أنا حيٌّ، يقولُ الربُّ: إنه لي ستجثوا كلُّ ركبةٍ وكلُّ لساني سيمجِّدُ اللهَ. فإذا كلُّ واحدٍ منا سيعطي عن نفسِهِ حسابًا للهِ، فلا يحاكم أيضًا بعضًا بعضًا ﴾(١) وأما شريعةُ محمد عَلَيْكُ فَإِنْهَا جَعَت بِينَ المحسوسِ والمعقول، والماديِّ والمعنويِّ، وأعطتْ لكلِّ أحكامًا على قدرِهِ مصداقًا لقولِهِ عَيْكَ : «لكلِّ نفس تكليفٌ »(٢) « والطرقُ إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق ،(٢) فدعوتهُهُ عَلِيلًا ثلاثُ رُتَب: الرتبةُ الأولى: الشريعة: وهي أحكامُ المحللاتِ والمحرَّماتِ، والأوامرِ والنواهي، ويندرجُ تحتَ أحكامِها العمومُ، العالِمُ والجاهِلُ والمتعلمُ والأمي والذكرُ ا والأنشى. ﴿ السارقُ تُقطَعُ يدُه ﴾ (١) و﴿ الزاني يُجلَّدُ ﴾ (٥) و﴿ القاتِلُ يُقتَلُ ﴾ (٦) لا يُستثنى من هذه الأحكام أحَدٌ هَرَبًا مِنَ الفوضي العاملةِ على تهديم الأخلاق، وتحطيم النظام. « ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب »(٧) الرتبةُ الثانيةُ وهي الطريقةُ: فكأن الشريعةَ بجميع أُحكامِها طريقٌ إلى معرفةِ ما وراءَها مِن أسرارِ وأحكام ، لا يجوزُ أن يعرفَها رجلُ الشريعةِ ، وإذا عرَفَها لا يجوزُ أن تَفرَضَ عليه أحكامُها، حتى تظهَر آثارُها عليه فتكيِّفُ أعهالَه وتسيرُ به إلى امتثال أوامرِها، فهو مكلَّفٌ بأحكام الشريعةِ فقط. وصاحبُ الطريقةِ يُكلَّفُ علاوةً على التكاليفِ الشرعيةِ بما فرضَتْ عليهِ أحكامُ الطريقةِ ، بأن يصفحَ عن المسيء، وأن يواسيَ أخاه بكل الموادِ الدنيويةِ والأخرويّةِ، وأن يُنفِقَ على

<sup>(</sup>١) رسالة بولس \_ الإصحاح ١٤ الآيات ١٠-١٤.

<sup>(</sup>٢) بيان السعادة ج٢، ص١٨ ولم ينسبها لأحد.

<sup>(</sup>٣) الدين والإسلام ج١، ص٦٨.

٤) • السارق والسارقة فاقطعوا أيديها ، المائدة آية ٣٨.

 <sup>(</sup>٥) الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مئة جلدة ، النور آية ٢.

 <sup>(</sup>٦) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالاثنى، البقرة الآية ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ١٧٩.

إخوانِهِ مِن فضَلاتِ رزقِهِ. وويسألونكَ ماذا يُنفِقونَ قُل العفوَ (١١). أي الزيادة، وهذا زيادةٌ عما فُرِضَ على الرجل الشرعيِّ، لأنَّ الرجلَ الشرعيُّ لم يُكلَّفُ إلا بالنصاب المذكور في كتُب الشريعةِ. فهو مِنَ الذهب والفضةِ جزامٌ مِن أربعينَ جزءًا وكذلك الحبوبُ وغيرُها فرضَ على كلِّ منها فرضٌ خاصٌّ، وذلكَ لأنَّ الرجلَ الشرعيَّ باق على استغراقِهِ في حبِّ المادةِ لم يروضُهُ العامُ الإلهيُّ، ولم تهذبْهُ الأخلاق الشرعيةُ، ولم يتذوقْ بردَ الإيمانِ وحلاوتَهُ، فيرى أنَّ التقربَ للهِ سبحانَه بالأشياء الماديةِ الفانيةِ أولى مِن تمتَّعِهِ بها وادّخارها الرتبةُ الثالثةُ: الحقيقةُ مِن وراءِ الطريقةِ: وكأنَّ الطريقةَ بكلِّ معارفِها وأعمالِها طريقٌ مؤدًّ إلى الحقيقةِ، ولها شروطٌ وأحكامٌ وآدابٌ تتعالى عن معرفةٍ صاحب الطريقةِ ، فلم يرضَ عَيِلْتُهُ مِن صاحب الحقيقةِ أن يعفو عن المسيء كما رضى بذلك مِنْ صاحب الطريقةِ ، بل أمرَهُ بالإحسان إليه ولم يكتف منه بالنصاب الشرعيِّ ولا المواساةِ بل فَرَضَ عليهِ المساواةَ، وهي أن يُقاسِمَ أخاهُ جميعَ ما يملُكُ؛ جاهَةُ وسيفَهُ وسراريهِ، وكلَّ شيءٍ يَملكُهُ دونَ زوجهِ، لأنَّ زوجَه ليسَتْ مُلْكًا له، لا بل أمَرَهُ أن يؤثِرَ أخاهُ على نفسيهِ. «يؤثَرونَ على أنفسِهم ولو كانَ بهم خصاصة "(٢) فصاحبُ الشرع شأنَّهُ القيامُ بالأعمال الشرعيةِ وأحكامِها، فَإِنْ تعدى نواهيها اقتُصَّ منه رياضةً لنفسِهِ، ورعايةً للمجتمع الإنسانيِّ، ولأنه لم يروَّضْ بعدُ، ولم يقدرْ على احتمال أذى الآخرينَ لكَبْرِ فِي نَفْسِهِ وعنجهيةِ ممقوتةٍ تملك عليه ميولَهُ وأهواءَه، رضيَ اللهُ له أن يقتصَّ لنفسِهِ مِن ظالِمِه ولكنْ بالعدلِ قال سبحانَهُ: « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم »(٢). وقال على (ع): «ردوا الحجَر مِن حيثُ جاءَ فإنَّ الشرَّ لا يدفعُهُ إلا الشرُّ ١٤٠١ وإنفاقُهُ مِن مالـهِ بحسب ما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر آية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة محمد عبده ج٣، ص٢١١.

فرضَ الشرعُ فقط. وصاحبُ الطريقةِ باق تحتَ. أحكام الشريعةِ يأتمرُ بأوامرها، وينتهي عن نواهيها، وعليه أحكام لنفسِهِ خاصةٌ، فحكمُهُ في مقابلةِ العدوانِ الصفحُ عن المسيء ، وحكمُه في الإنفاق أن يُنفِقَ مِن مالِهِ جميع ما لا يحتاجُهُ علاوةً على الزكاةِ المفروضةِ، وحكمُهُ معَ إخوانِهِ أن يواسيهم في سائِرِ الشؤونِ، وصاحبُ الحقيقةِ، باقِ تحتَ أحكام الشريعةِ، وله أحكامٌ لنفسِهِ خاصةٌ لم يرضَ له الشارعُ الأعظمُ ﷺ مقابلةَ المسيء ولا العفوَ عنه، بل فرضَ عليهِ الإحسانَ، ولم يرضَ منه النصابَ من مالِهِ ودوابِّهِ... الخ.. ولم يرض منه المواساةَ بل فرَضَ عليه المساواة، وهو أنْ يقاسِمَ أخاه بكلِّ ما لَهُ مِن مالٍ وجاهٍ وغيرِ ذلك، وهو قولُهُ عَلِيلِيِّهِ: «لكلِّ نفس تكليفٌ» و«الطرقُ إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق ». وقولُهُ عَلِيْكُم: «حسَّناتُ الأبرار سيئاتُ المقربينَ ه(١). يدلُّ على هذا. وعليه أن يؤثِرَ إخوانَه على نفسهِ، وعلى هذا إنّ الذي يُعطي الثوبَ والثوبين، ويتسخَّرُ الميلَ والميلين هو محمد عَمِّلْتُهُ لا السّيَّد المسيحُ وحده عليه السلام فتكليفُ المسيح عامٌّ بوجهٍ واحِدٌ، ولا تكليفَ هناكَ يزجرُ النفوسَ ويَضبطُها، فالنفوسُ تألُّفُ الفواحِش ما ظهرَ منها وما بطنَ، وتحن إليها ما لم تروّضها الشريعة على سلوكِ الطريقة لاعتناقِ الحقيقة. فإذا تُرِكَت هذه النفوسُ الملأى بالشرِّ مِن فرعِها إلى قدمِها بدونِ وازع شرعيٌّ وقانونٍ للاقتصاص الإلهيِّ، كانتِ الفوضى وعمَّت الإباحيةُ. أتردعُها كلمةُ المسيح صلواتُ اللهِ عليه وسلامُه (لا دينونةَ إلا للهِ) ٢ وأما المعاجزُ فلم تكنُ لعيسى عليه السلامُ معجزةٌ مِن إحياءِ ميتٍ وإبراءِ أكمهَ أو أبرص وما أشبة إلا كانَ لمحمّد عَيْكُ ضعفُها مِن نوعِها، ولمحمد عَيْكُ معاجِزٌ لم يكنْ لعيسى مثلُها وهي معاجزُه السماويةُ كعروجِهِ إلى السَّاءِ ببدَّنِهِ، وردِّ الشمس

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج٢، ص١٨ ولم ينسب القول لأحد.

 <sup>(</sup>٢) جاء في إنجيل لوقا: الإصحاح السادس آية ٣٦ (لا تدينوا فلا تدانوا وفي إنجيل متى الإصحاح ٧ الآية ١ لا تدينوا لكي لا تدانو. وفي إنجيل يوحنا الإصحاح ٥ الآية ٢٢:
 د إن الأب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للابن.

وشقَّ القمرِ وما أشبه ذلكَ، ناهيكَ عن المعجزةِ الخالدةِ التي لا يقوى الدهرُ على إخفائها وهي القرآنُ الكريمُ الذي ولا يأتيهِ الباطِلُ مِن بينِ يديه ولا مِن خلفِهِ »(١) وأما نطقُهُ في المهدِ صبيًّا، فلم يكنْ له وحدَه، بل كانَ ذلك لكلِّ الموالي الكرام زدْ عليه نطقَهم في البُطونِ. أما ولادته عليه السلامُ مِن غير أبٍ، فمحمد عَيْلِيُّ أُولَ مبتدَع ِ مِن نورِ الله، وهو الأداة التي كوَّنَ بها المكوناتِ، فهو أبو الآباءِ كما مَرَّ، وهو على ذلك أبِّ للمسيح ، ولا أتعدَّى الحقيقةَ إذا قلتُ: إنَّ دعوةَ موسى عليه السلامُ \_ وقد أتَتُه وهو شيخ \_ ودعوةَ عيسى (ع) أتته وهو صبي. ودعوةَ محمد عَيْلِكُ أتته وهو شابٌّ، وإنَّ كَمَالَ كُلِّ مِن هذه الدعواتِ بكمالِ صاحبِها، وهذا هو المقصودُ بقولِهِ سبحانَهُ « محمدٌ رسولُ اللهِ والذين معَّهُ أشدًّا لا على الكفارِ رحالا بينَهم تراهم ركعًا سُجَّدًا ، يبتغونَ فضلاً مِنَ اللهِ ورضوانًا سيما هم في وجوهِهم مِن أَثَرِ السجود، ذلك مثَلُهم في التوراةِ ومثلهُم في الإنجيل ...)(٢) وقد يضربون أمثالاً لهذهِ الدعواتِ الثلاث، مِن هذه الأمثالِ: النظر إلى المرآةِ. فمِنَ الناس مَن ينظرُ إليها مِن حيثُ صفاؤها واستدارتُها وتحدُّبُها وتقعُّرُها، مِن غير رؤيةٍ صورةٍ فيها، أو مِن غبر شعورِ بصورةٍ فيها، وهو مثلُ الشريعةِ الموسويةِ. ومنهم مَن ينظرُ إليها مِن حيَّثُ كمالُها وصفاؤها، وهو مثَلُ الدعوةِ العيسويةِ. ومنهم مَن ينظرَ إلى الصورةِ التي فيها، وقد ينظُرُ إليها في حال كونِها لا حكم لها في نظره سوى إراءتِهِ الصورةَ شاعِرًا بنفسِهِ، بنظرهِ إلى المرآةِ، وشاعِرًا بنظرهِ إلى صور الأقسام الثلاثةِ السابقةِ، وهو مَثَلُ الدعوةِ المحمدية. وأنتَ ترى أنّ النظرة الأخيرة في المرآةِ هي الجامعةُ لجميع مفاعيل المرآةِ. ويشيرُ إلى هذا قولُه عَلَيْكِ : « إنما العلمُ ثلاثةٌ: آيةٌ محكمةٌ، وفريضةٌ عادلةٌ، وسنةٌ قائمةٌ، وما خلاهنَّ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح آية ٢٩.

فضلٌ (١) فالشريعة المحمدية هي الجامعة بين المحسوس والمعقول، والماديّ والمجرّد، والوحدة والكثرة، وما أشبّة، كما اتفق عليه نظرُ أكثر الفلاسفة القدماء والمعاصرين، حتى الماديين منهم. فهي الدعوة الصالحة للحياة العامّة والخاصّة دون غيرها مِن الدعوات. وأما أنَّ دعوة محمد عليه قامَت بالسيف، فهذا ما أوجبة لدعوته على الفلاسفة الذين درسوها. وكذلك جيع الأنبياء حاربُوا وحُوربوا، وقاتلوا وقوتلوا، كما في التوارة وغيرها. فالنفوسُ التي لم تعمل بها الدعوة الحكيمة، والموعظة الحسنة، والمعجزة الباهرة، فها على أنَّ هؤلاء الأنبياء الثلاثة صلوات الله عليهم، كلَّ منهم كلمة الله سبحانة، غير أنَّ مِن الكلاتة صلوات الله عليهم، كلَّ منهم كلمة الله سبحانة، غير أنَّ مِن الكلات الإلهية ما هو كامل، ومنها ما هو أكمل. وكان بودنا التوسّع بهذه المقالة غير أننا آثرنا الإيجاز بها كغيرها مِن مواضيع هذه العُجالة، لأن استكناة أيِّ شيء من كلِّ فنَّ مِنَ الفنونِ يعبِّرُ عنه، وصلى الله على سيدنا محد وآله وسلم. والحمد لله وحدة.

## تَمّ كتابُ الحيرات بعَوْنِ اللهِ

أحمد محمد حيدر في ۲۹ محرم الحرام سنة ۱۳۷۷ هجرية جبلة ـ حلّة عارا .

<sup>(</sup>١) بيان السعادة ج١ ص١٢٧.

### فهرس الآيات القرآنية

- ١ إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي
   المؤمنين. (ص٣٧).
  - ٢ \_ وأمرت أن أكون من المسلمين. (ص٣٧).
    - ٣ \_ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. (ص٣٧).
  - ٤ ـ يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. (ص٣٨).
    - ٥ \_ آمنا بالله وأشهد بانا مسلمون. (ص٣٨).
      - ٦ \_ إن الدين عند الله الاسلام. (ص ٣٨).
    - ٧ \_ من يبتغ غير الاسلام دينًا فلن يقبل منه. (ص ٣٨).
- ٨ ــ الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السهاوات والأرض. (ص20).
  - ٩ \_ فأذكروني أذكركم. (ص٤٥).
  - ١٠ ـ سبع ساوات طباقًا ، ومن الأرض مثلهن. (ص ٤٥).
  - ١١- لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. (ص٥١).
  - ١٢\_ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم واليه ترجعون. (ص٥٦).
- ١٣ ـ ويحق الحق بكلماته. وفطرة الله التي فطر الناس عليها. وانما المسيح

- عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ، ( ص٥٨ ).
- 12\_ لا رطب ولا يابس. ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. (ص٦٣).
- 10 وكلمته ألقاها إلى مريم.. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
   لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولوجئنا بمثله مددا. (ص٦٤).
  - 17 ألم تركيف ضرب الله مثلًا كلمة طيبة كشجرة طيبة. (ص٧٣). فيدت لهما سوءتهما. (ص٧٤).
- 10- ووجدك ضالًا فهدى ـ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ـ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السهاء تؤتي أكلهج كل حين باذن ربها.
- كشجرة خبيثة إجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ـ شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ـ شجرة تخرج من أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. (ص٧٥).
  - ١٨- ويضرب الله الأمثال للناس. (ص٧٦).
- ١٩ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرىٰ ظاهرة وقد رنا فيها السير. سيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين. (ص٧٦).
  - ٢٠- كن فيكون ـ ألا له الخلق والأمر . (ص ٧٩).
- ٢١- هذا نذير من النذر الأولى ـ قالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكًا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكًا لجعلناه رجلًا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
- وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى إلا أن قالوا: أبعث الله بشرًا رسولًا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من الساء ملكًا رسولًا. (ص ٨١).

- ٢٢ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليمًا غفورًا. (ص ٨٧).
- ٢٣ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
   (ص٩٣ ).
- ٢٤ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. (ص١٠٣).
  - ٢٥\_ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلَّا بسياهم. (ص١٠٧).
    - ٢٦ ـ انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. (ص١١٢).
    - ٢٧ ـ وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. (ص١١٢).
      - ٢٨\_ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. (ص١١٥).
    - ٢٩\_ ومن أحيا نفسًا فكأنما أحيا الناس جميعًا. (ص١١٧).
- .٣٠ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. (ص ١٢٢).
- ٣١\_ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الانسان مالها. (ص١٣٧).
  - ٣٢\_ يومئذ تحدث أخبارها. (ص١٣٧).
  - ٣٣\_ وعلم آدم الأسهاء كلها . (ص١٤٢).
  - ٣٤\_ ولله الأسهاء الحسنىٰ فأدعوه بها. (ص١٤٣).
  - ٣٥\_ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسانًا. (ص١٤٦).
- ٣٦ قل تعالوا أنل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين احسانًا. (ص١٤٦).
  - ٣٧\_ وقضىٰ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانًا. (ص١٤٧).

- ٣٨ واتقوا الله جلذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. (ص١٤٧).
- ٣٩ وإذا أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي. (ص١٤٨).
  - ٤٠ هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم. (ص١٤٨).
- ٤١- رب إن إبني من أهلي، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. (ص١٤٨).
  - ٤٢ بئر معطلة وقصر مشيد. (ص ١٥١).
  - ٤٣- إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله. (ص ١٥٢).
- 22- اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا اليوم أحل لكم الطيبات. (ص١٥٣).
  - 20 ـ فأمطر علينا حجارة من السهاء أو اثننا بعذاب أليم. (ص ١٥٤).
    - ٤٦- سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. (ص١٥٤).
      - ٤٧- أنا ربكم الأعلى. (ص١٥٥).
      - ٤٨- حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير . (ص١٥٦).
        - ٤٩- أبشر يهدوننا فكفروا. (ص١٥٦).
        - ٥٠\_ ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. (ص١٥٦).
      - ٥١- وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. (ص١٥٧).
- 9- وتلك القرى أهلكناهم \_ وأسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. (ص١٥٧).
  - ٥٣ منكم كافر ومنكم مؤمن. (ص ١٦٠).

- 02- فلما تجلى ربه للجيل جعله دكا وخر موسى صعقًا. (ص١٦٥).
- ٥٥ ـ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ـ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. (ص١٦٥).
  - ٥٦\_ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. (ص١٦٦).
- ٥٧ وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخدتكم الصاعقة وانتم تنظرون.
  - « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار ».
  - و ولا يحيطون بشيء من علمه ، ـ وليس كمثله شيء ، .
- وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد
   استكبروا في أنفسهم وعتوا عنوا كبيرا ، (ص١٦٦).
- ۵۸ الله نبور الساوات والأرض، مثل نبوره كمشكناة فيهما مصبياح. (ص١٦٧).
  - ٥٩ ـ نحن أقرب إليه من حبل الوريد . (ص١٦٧).
    - ٦٠- ونحن أقرب إليه منكم. (ص١٦٨).
- ٦٦- سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
   ( ص ١٦٩ ) ) .
- ٦٢ الرحمن على العسرش استسوى ـ وسسع كسسسسه السهاوات والأرض. (ص ١٧٠).
- ٦٣ وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
   (ص١٧٣).
- ٦٤ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا
   وقذف في قلوبهم الرعب. (ص ١٨٠).
  - ٦٥ وكلم الله موسى تكلما. (ص١٨٣).

- ٦٦\_ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. (ص١٨٣).
  - ٦٧\_ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. (ص١٨٨).
- 7A\_ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلىٰ، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى. (ص١٨٨).
  - ٦٩\_ ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. (ص١٨٩).
  - ٧٠\_ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. (ص١٨٩).
  - ٧١\_ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. (ص١٨٩).
    - ٧٢ ـ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. (ص١٩١).
- ٧٣ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا، يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا سياهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل... (ص١٩١).

#### فهرس الأحاديث النبوية

- ١ \_ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. (ص ٣٨).
  - ٢ \_ اللهم زدني فيك تحيرًا. (ص٣٩).
- ٣ \_ أنا المنذر وعلى الهادي وبك يا على يهتدي المهتدون. (ص ٤٠).
  - ٤ ــ من كنت مولا فعلى مولاه. (ص ٤٠).
- علي مني كنفسي، طاعته طاعتي، ومعصيته معصيتي، أنا من علي وعلي مني لحمه لحمي ودمه دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى، علي قسيم الجنة والنار، على مع الحق والحق مع علي لا يفترقان. (ص ٤١).
- ٦ اعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك
   منك لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت علىٰ نفسك. (ص٤٢).
  - ٧ \_ لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. (ص٤٦).
    - ٨ = أنا من الله والكل منى. (ص٤٧).
- ٩ ـ إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو
   نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للايمان... الخ. (ص٥٣٥).
  - ٠١٠ أو ما خلق الله نوري. ( ص٦٤).
  - ١١- أنا أصغر من ربي بسنتين. (ص٦٨).

- ١٢ إنما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فضل. (ص٧١).
  - ١٣- كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. (ص ٨٠).
    - ١٤- لو دنوت قدر أنملة لاحترقت. (ص٨٢).
- ١٥ كنت نبيًا وآدم بين الروح والجسد. أول ما خلق الله روحي وأول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. (ص٨٣).
- ١٦ من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي وأن يسكن جنة عدن التي وعدني
   ربي فليوال عليًا وليوال وليه وليقتد بالأثمة من ولده من بعده... إلخ.
   (ص٨٩).
- ١٧- أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدها أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السهاء إلى الأرض وعترتي آل بيتي... الخ. (ص٨٩).
- ١٨- إني سائلكم عن اثنين القرآن وعترتي أهل بيتي، لا تقدر موها فتهلكوا
   القرآن والعترة ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، أهل بيتي فيكم مثل باب
   حطة في بنى اسرائيل من دخله غفر له.
- وسئل « عَيْلِيُّهُ » ما بقاء الناس بعدهم ؟ . . فقال « عَيْلِيُّهُ » : بقاء الحمار إذا كسر صله .
- والذي نفسي بيده لا ينفع عبدًا عمله إلا بمعرفة حقنا، ولو أن رجلًا صفن بين الركن والمقام وصلى ألف عام وعام وهو مبغض لآل محمد عليه النار. (ص ٩٠).
- ١٩ لما هبطت \_ أي من المعراج \_ جعلت أخبر عليًا ويخبرني، فعلمت أني لم
   أطأ موطئًا إلا وكشف لعلي عنه حتى نظر إليه. (ص٩٤).
- ٢٠ لما ولد أمير المؤمنين ﴿عَ ﴾ أتاني جبريل فقال لي: إذا وضعت فاطمة بنت

- أسد عليًا فتلقَّه ففعلت ... إلخ . (ص١١٠).
  - ٢١\_ أول ما خلق الله نوري. (ص١١١).
- ٣٢ لما رأى آدم سهاء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين مكتوبة على اللوح، قال: يا رب خلقت من هو أكرم عليك مني؟ قال الله: يا آدم لولا هذه الأسهاء، ما خلقت سهاء مبنية ولا أرضًا مدحوةً ولا ملكًا مقربًا ولا نبيًا مرسلًا، ولا خلقتك أنت. (ص١١٢).
  - ٢٣ نحن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. (ص١١٣).
- ٢٤ كنت أنا وعلي نورًا واحدًا بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام. (ص١١٣).
- ٢٥ قال رسول الله للملائكة: أتعرفوننا حق معرفتنا؟ قالوا: فلم نعرفكم يا
   رسول الله وأنتم أول خلق خلقه الله... إلخ. (ص١١٣).
- 77- كان ذلك في علم الله السابق أن تتعلم الملائكة منا التسبيح والتهليل والتكبير وكل من سبح الله وهللمه وكبره فبتعليمي وتعليم علي. (ص112).
- ٢٧ خلقني الله وعليًا من نور واحد، ثم فتق من نورنا سبطي، ثم فتق من نورنا نور العرش ومن سبطي نور الشمس والقمر.. إلخ. (ص١٤٠٠).
- ٢٨ يا علي ما عرف الله الا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. (ص١٢٣).
  - ٢٩ ـ الرحم شجنة من الإيمان. (ص١٤٧).
  - ٣٠ . أفضل والديكم وأحقهم لشكركم محمد وعلي. (ص١٤٧).
  - ٣٦\_ أنا وأنت يا على أبو هذه الأمة ولعن الله عاق والديه. (ص١٤٨).
    - ٣٢ سلمان منا \_ أهل البيت. (ص ١٤٨).
    - ٣٣\_ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ( ص ١٥٢ ).

- ٣٤ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. (ص ١٥٤).
- ٣٥ أنا ميزان العلم وعلي كفتاه والحسن والحسين خيوطه، وفاطمة علاقته والأثمة من بعدهم يزنون المحبين والمبغضين. (ص١٥٦).
- ٣٦- سمعت الملائكة يوم عرجت إلى السماء يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده ثم قالوا يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى خلقنا أشباه نورك وعرض علينا ولايتكم فقبلناها وشكرنا الله على ما من به علينا من عبتكم. وقال « عليه لل خلق الله السماوات والأرض وعاهن فأجبنه فعرض عليهن نبوتي وولاية على فقبلنها. ثم خلق العالم ففوض إلينا أمر الدين، فالسعيد من سعد بنا، والشقي من شقي بنا نحن المحللون لحلاله والمحرمون لحرامه. (ص ١٥٩).
- ٣٧- إذا كان يوم القيامة يحشر الخلق وينادي الله عز وجل، قفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي. قبل له: ومحمد يسأل عن ولاية علي، قال نعم ومحمد يسأل عنها. (ص١٦٠).
- ٣٨- إن الله أخذ حبك علىٰ البشر والشجر والثمر والبذر فما أجاب إلى حبك عذب وطاب وما لم يجب مر وخبث. (ص ١٦١).
  - ٣٩- لا يحبك إلا من طابت ولادته. (ص١٦٢).
- ٤٠- لأعذبن كل رعية في الإسلام ذانت بولاية إمام جائر ليس من الله،
   وإن كانت الرعية في أعالما برة تقية، ولأعفون عن كل رعية في الاسلام دانت بولاية امام عادل من الله، وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة سيئة. (ص ١٦٦).
- ٤١- هل تمارون بالشمس ليس دونها حجا! قالوا: لا. قال: هل تمارون بالقمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك يوم القيامة.
   (ص١٦٦).
- ٤٢- رأيت ربي في أحسن صورة، وإن الله جلت قدرته يتجلى يوم القيامة في

- صور متنوعة متعددة ويتحول من صورة أدنى إلى صورة غيرها.
- 27- لقد أسرى بي ربي فأوحىٰ إليَّ من وراء الحجاب، وكلمني، وقال الميني أنت أم الميني أن قلت يا رب خاطبتني أنت أم على ؟. (ص ١٦٩).
  - ٤٤- إذا وصل الكلام إلى الذات فأمسكوا. (ص ١٦٩).
- 20- كنت كنز مخفيًا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، وبي عرفوني. (ص١٨٣).
- ٤٦ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطبر تغدو خاها وتروح بطانًا. (ص١٨٦).
  - ٤٧ لكل نفس تكليف. (ص١٨٨).
  - ٤٨- حسنات الأبرار سيئات المقربين. (ص١٩٠).

#### فهرس الشواهد الشعرية

في أديم الخديس ماء الشباب (ص ۸)

١ - أبسرزوهما مشلّ المهاةِ تهادى بين خس كسواعمب أتسراب وهــي مكنــونــةً . تحيّـــرَ منهــــا

(ص ۱۲)

٢ - ما السرُّ في شكل الجسوم وحجمها . . السرُّ كُــلُّ السِّــرُّ في الأرواح

(ص۱۸)

٣ - قسالَ قسومٌ إنَّ المحبسةَ.. إثم ويحَ بعض النفوس ما أغباها إن نفسًا لم يثمو الحبُّ.. فيها هي نفسٌ لم تدر ما معناها أنا بالحبِّ قد وصلتُ إلىٰ نفسي وبالحبِّ قد عَسرفتُ اللهَ

لعل الذي لا يعسرف الحب يعسرف فوالله لا أدري الهوى كيف يوصف (ص ۱۸)

٤ - يقول أناس لـو وصفـت لنــا الهوىٰ فقلت لقد ذقت الهوى ثم ذقته

ولكسن مثلي لا يسذاع لسه سر إلىٰ القلب لكن الهوى للبلي جسر (ص ۱۸)

٥ ـ بليٰ أنــا مشتــاق وعنــدي لـــوعـــة ولولاك للأحزان ما كــان مسلــك

(ص ۱۹)

(ص ۱۹)

(ص ۱۹)

( TT )

(ص ۲۲)

(ص ۲۲)

والشعسر مثبل الليبل مستود والضد يظهم حسنمه الضمد (T7, p)

٦ - أمسر على الديسار ديسار ليلي أقبسل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الديسار شغفسن قلبي ولكس حب من سكس الديسارا ولو عبد أتى مسن آل ليلي ليركبني لصرت لسمه حارا

٧ - بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خبر من العد ولكن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود

٨ ـ دواؤك فيـــــك ولا تشعــــر وداؤك منـــك وتستنكـــر

٩ ـ أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا برنا فإذا أبصرتنا ... أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا

١٠- فخلني ويقيني في أبي حسمون فليس حكمك في شأن الهوى شأني وسمني وادعني في كـل منــزلــة بمسلم.. ويهودي.. ونصراني

١١- أحسك حبن حسب الموى وحيًّا لأنبك أهمل لمذاكسا فأما الذي هو حب الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا

> ١٢- الوجمه مشل الصبح مبيسض ضدان لما استجمعان حسنا

١٣- قيال ذات الاله نسور مبين قلت هذا لكن بغير شهود قيل غيب تقول قلت ولكن غيب سرعن فهم غمر بليمد

قيسل مباذا تقبول قلمت لهم نسور لأنس الترجيسم والترديسيد (س ۲۸) ١٤ - واذا المحسَّةُ بين خيل قسرقعست ثبست السليم وعنفسص المعقسور (ص ۲۸) ١٥- كيالعيس في الصحيراء يقتلها الظمَّ والماء فيوق ظهيورها محول (ص ۲۹) ١٦- إذا حل النضـــار على نيــاق فاي الفضل يحسب للنياق؟١.. (ص ۲۹) ١٧- لو كنت تعلم كل ما علم الورى طرًا لكنت صديق كل العالم لكن جهلت فصرت تحسب كل من يهوى بغير هـواك ليس بعـالم (ص ۲۹) ١٨- خسنة الفسسرار والطلقسا وشيئسا يشبسه البرقسا إذا مسازجتم سحقما ملكمت الغرب والشرقا (ص ۳۰) ١٩- عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي (ص۳۳) ٢٠ وما أنا إلا المسك في أرض غيركم أضوع.. وأما بينكم فأضيع (ص ٣٥) ٢١- بني عمنا إنا كأفنان دوحة فلا تتركوا أن يجتوى فنن منا إذا ما أخ خلى أخاه لآكل بدا بأخيه الأكل. م به ثنا (ص ٣٥) ٢٢- لبانتا هـواك وما لبيني سوى إمم به عنه كنينا (ص ٤٢)

 ٢٣ لعمرك ما الأديان إلا سعادة وما الناس لولا الدين إلا بهاغ (ص ٤٣) ٢٤ ـ ولكن دنيا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العائهم (ص ٤٣) ٢٥ - قلم: لنا خاالت حكم قلنا: صدقم هكذا نقول زعمتم و بلا مكران ولا زمان ألا فقراروا هـــــذا كلام لــــه.. خيء معناه: ليست لنا.. عقول (ص ۲۶) ٢٦- أنا لـو كنت بالبعير أضحيي سيار بي مسرقلًا عليمه البعير (ص ٤٨) ٢٧ أنا لبو كنت كالإله قديرًا المدمت الساء ركنَّا فدركنا ولعمسرت مسن جديد ساء هي تعطي الانسان ما يتمنى (ص ۵۰) ۲۸ قالت رجال عقول الشهب واقرة لو صح ذلك قلنا مسها خرف (ص، ٥٠) ٢٩ لسو كسان لي قسدرة رب مجيسد خلقت هذا الكون خلقًا جديد يكون فيه غير دنيا الأسى دنيا يعيش الحر فيها سعيد (ص ٥٠) ٣٠ يا من تفلسف كي يويد كفرة مع أنه لم يدر كند وجوده خسرت بسوق الفضل صفقة تاجس تخذ العلسوم ذريعة لجحسوده (ص ٥١) كي لا يرىٰ الحق ذو جهل فيفتتنـــا ٣١\_ إني لأكتم مــن علمــى جـــواهــــره إلى الحسين وأوصى قبله الحسسا وقــد تقــدم في هــذا ابــو حســـن يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي: أنت من يعبد الوثنا

(ص۲۵)

(ص ٥٢)

ولا أنثر الدر النفيس على البهـــم ومن منع المستوجبين.. فقد ظلم (ص ۵۲)

واحكم بما شئت مدحًا فيه واحتكم (ص٥٦)

(ص ۸۱)

(ص ۸۳)

شف جسم الدجي بسروح ضياهما فاستقامت به على مجراها ن أطاعت تلك اليمين عصاها فأجابت. نداءه.. موتاها (ص ۸٤)

(ص ۹۰)

ولا ستحلُّ رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما يأتونه . . حسنا

٣٢ أأنثر درًا بين راعيـــــة الغنم وأنثر منظومًا لـراعيــة النعــم

٣٣ـ سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي فمن منح الجهال علمًا . . أضاعه

۳۲۔ دع مسا ادعت النصباری في نبيه سم

٣٥ يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل ... الإسراء بها سموت. مطهرین کلاها نسور وروحسانیسة... وبهاء

٣٦ مسن قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبط ....ت البلاد لا بشر أنست و مضغة ولا علسق وردت نـــار الخليـــل.. مكتبا تجول فيهـــــا.. وليس.. تحترق

٣٧ لن الشمس في قباب قباها وسمت باسمه سفينة نبوح وبسه نسال خلسة الله ابسراهيم م والنبار بساسمسه.. أطفساهسا وبسرِّ لــهُ سرىٰ في ابــن عمــرا وبه سخسر المقسابسر.. عيسي

٣٨ يا آل بيت رسبول الله حبكه فرض من الله في القرآن انزله يكفيكم من عظم الشأن أنكسم من لا يصلى عليكم لا صلاة له

٣٩- علام أسرار الغيوب ومن لسه خليق الزميان ودارت الأفلاك (100,00)

٠٤- وذو المعجزات الواضحيات أقلها م الظهور على مستودعيات السرائس (ص ۱۰۰)

11- يا وارث التوراة والانجيل والفي فرقان والحكم التي لا تعقل لولاك ما خلق الزمان ولا دجا غبَّ انبلاج الفجر ليل أليل (ص ۱۰۱)

٤٢ عللاني فيان بيض الأماني فنيت والزمان ليس بفان (ص۱۱۳)

(118,00)

27- يا بن مستعرض الصفوف ببدر ومبيد الجموع من غطفان أحد الخمسة الذين هم الألفا ظ في كل منطق. والمعاني والشخوص التي أضاء سناها قبل خلق المريح.. والميزان

(ص ۱۲۲)

22- يقسول قلبي.. لطسروفي أأنست كنسست الدليلا فق\_\_\_ال ط\_\_رف. لقلى اأنيت كنيت الرسيولا فقلت كُفسا. جيعًا تسسركتاني. قتيلا

(ص ۱۳۱)

20\_ رددت عليه الشمس لما فهاته وقت الصلاة وقد دنت للمغرب حتى تبلج نورها من وقتها للعصر ثم هوت هوي الكوكب وعليمه قمد ردت ببيابل مسرة أخمري وما درت لخلق معرب

(ص ۱۳۱)

27- إلا ليسوشع أو له ولحبسها ولردها تأويل أمر معجب

٤٧ يا من له ردت ذكساء ولم يفسز بنظيرهما من قبل إلا يسوشم تالله للولا حيدر ما كنانت الد نيسا ولا جمع البريسة.. مجمع (ص ۱۳۲) ردت عليه الشمس من غائب ٤٨ يسا قسوم مسن مشمل على وقسد أخمسو رسمسول الله وصهممره والأخ لا يعدل بالصاحب (ص ۱۳۲) 24 مام هدى ردت له الشمس جهرة فصلى أداءً عصره بعد مغرب ومسن قبلمه أفنى سليان خيلمه رجاءً فلم يبلع بها نيل مطلب (ص ۱۳۲) فهل لكليم الشمس يا قوم من مشل ٥٠۔ إمامي كليم الشمس راجـع نــورهــا (س۱۳۳) ٥١ من كلمت الشمس آما سلمت جهرًا عليه \_ وكل شيء يسمع \_ يا أولًا ، يا أولًا ، يا آخرًا ، يا ظاهرًا يا باطنًا ، في الحجب سر مودع (ص۱۳۳) ٥٢ والشمس حاسرة القناع وودها ليو تستطيع الأرض والتقبيلا وعلىٰ أمير المؤمنين.. غمامــــة نشأت تظلــل تــاجــه تظليلا ومديرها من حيث شاء وطالما راحبت تحت ظلاله جبريلا (ص۱۳۳) ٥٣- إنا آباءنا الذين هم قد أوقعونا في ورطة التلف ذاك أبو الروح لا أبيو النطيف مــــن علم العلم كـــــان خير أب (ص ۱٤۸) ٥٤- كـانــت مــودة سلمان لهم رحمًا ولم یکن بین نوح وابنه رحم

(1EA,D)

(ص ١٥٢)

٥٥ بئــــ معطلـــة وقصر مشرف مشــل لآل محمد مستظـــرف فالقصر مجدهم الذي لا يرتقى والبئر علمهم الذي لا ينهزف

(177)

٥٦ بحب على تسمزول الشكمسوك ويركوا الولاء ويعلمو النجمار ف إماً رأيت. محبًّا لمه فتمَّ العلاء وثمَّ.. الفخسسار وإما رأيت.. بغيضًا ليه ففي أصله.. نسب مستعدار فلا تعــــذلـــوه على بغضـــه فحيطـان دار أبيــه. قصــار

٥٧ - كيلُّ مين شيكُّ بيه أو شكَّكيا فهو من حيض نشأ أو من زنا أو عِيْلٌ قيلَ فيه أو زنيم

(ص۱۹۲)

(ص ۱۶۳)

٥٨ إنما محكم الأنساجيل والتسو راة طسرًا ومحكمات الزبسور ودعــــاء الدعـــــاة لله والمو جــز بين العصــا وبين السريـــر واصطفاء الأمين والذكر والتهم ديسد يتلي لجانسب. التبشير كلها كالمقدمات لما كا نبيوم الأيام يسوم الغديسر

(ص ١٦٦)

٥٩- لجاعـة سمـوا هـواهـم سنـة وجاعـة حمر لعمري مـؤكفـه قــد شبهــوه بخلقــه وتخوفــوا شنـع الورى فتستروا بــالبلكفــه

(ص۱۶۸)

٦٠- بدت باحتجاب واختفت بمظاهر على صبغ التلوين في كل برزة

(171,00)

٦١- منعتها الصفرات والأسهاء أن تسرى دون برقرع أسهاء

وارحم حشى بلظى همواك تسعرا فاسمح ولا تجعل جوابي لمن تسرى (ص ١٦٩)

والعبالمون بمعنبي أميره تساهسوا واتقسى الله في قسولي هساو الله (ص ۱۷٤)

لبات الخليق طرا سجيدا ليه يوت الشافعي وليس يدري على ربسيه أم ربسيه الله (ص ۱۷٤)

وحيرة أربساب الهدئ والبصبائب (172,00)

ذكره يخمد نارا مؤصده ضل ذو اللب إلى أن عبده ليلة المعسراج لما.. أصعسده فأحس القلب أن قيد برده في محل وضميع الله .. يمسده (ص ۱۷٦)

ملائك يتلون الكتاب المسطرا الأنام وأزكىٰ ناعــل وطــئ الثرى وهلسل إسرافيسل رعبسا وكبرا بها ، لم یکن ما رمته . . متعددا وأي مقام قمتها فيه.. أنسورا بضوجيه فاعتدت بذلك مفخرا من المصدر الأعلى تبارك مصيدرا (ص ۱۷۷)

٦٢ زدني بفسرط الحب فيسك تحيّسوا وإذا سألتك أن أراك حقيقسة

٦٣ حيار الورى كلهم في أمر حيدرة فبإن أقبل بشر فسالعقسل بمنعني

٦٤- لسو أن المرتضى أبسدى محلسه

٦٥\_ هو الآيــة الكبرى ومستنبــط الهدى

٦٦- قيسل لي: قسل في على مسدحسا قلت لا أقدم في مدح إمرئ والنبي المصطفــــىٰ قــــال لنــــا وضـــع الله بظهـــري يـــــده وعلي واضـــع.. أقــــدامــــه

٦٧- رقيت باسميٰ غارب أحدقيت سه بغــــــارب خير المرسلين وأشرف فستبح جبريسل وقسدس هيبسة فيا رتبة لو شئـت أن تلمس السهـا ويــا قــدميــه أي قـــدس.. وطئتها بحيث أفاءت سدرة العــرش ظلهــا وحيث الوميض الشعشعاني فائسض

(ص ۱۷۷)

٦٨- وشهاب مسوسي حين أظلم ليلمه رفعت لمه الألاؤه تتشعشم لولا حدوثك قلت إنك جاعل الأ رواح في الأشباح والمستنزع والله لـولا حيـدر مـا كـانـت الد نيــا، ولا جم البريـــة.. مجمع

(ص ۱۷۷)

٦٩- يا أيها النار التي شب السنا منهسا لموسى والظلام مجلسل لولاك ما خلق الزمان ولا دجا غب انبلاج الفجر ليسل أليسل

٧٠ وهمو النمور على الطمور أضما الابن عمران لمنهماج الرضما ظنه نسسارًا فلما أن.. مضى جاءه يبغني اقتباسًا للسنسا خلع النعل ووافيٰ كالسليم

(ص۱۷۸)

(ص ۱۷۸)

٧١- يسا بني الزهسراء والنسور الذي ظسن مسوسى أنسه نسار قبس لا أوالي قسط مسن عسساداكم إنهم آخسر سطسر في عبس

(ص ۱۷۸)

٧٢ - فلولاك لم ينج بن متى ولا خبت سعيد لإبسراهيم بعد تلهب ولا فلق البحر ابن عمران بالعصا ولا فرت الأحزاب عن أهل يثرب ولا قبلت من عابد صلواته ولا غفر الرحن زلة مدنيب ولم يغل فيك المسلمون جهالة ولكسن لسرٌّ في علاك مغيسب

٧٣ يا قالع الباب الذي عن هنزه عجزت أكف أربعون وأربع (ص ۱۷۹)

(ص ۱۷۹)

٧٤ وباب خيبر لو كان مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلعا

(ص ۱۷۹)

(179,00)

(ص ۱۸۰)

(ص۱۸۰)

(ص ۱۸۱)

٧٥ وبسرى موحبسا بكسف اقتسداد أقبويساء الأقدار من ضعفها هسا ودحا بسابها بقسوة بسأس لوحته الأفلاك منه دحاها

٧٦ رمى إلى ذاك عليسا في الموا بالمنجنية في أمان المقتدر فكانست الرميسة غير واصل فمسسر يمشي في الهوا حتى انحدر فاستسلموا لما رأوا أفعاله تجل قدرًا عن أفاعيل البشر

٧٧ ـ وقلت ما قلت من قبول الغلاة وما على الغلاة إذا قبالبوا الذي وجسا

٧٨- قسوم غلسوا في علي لا ابسا لهم وأجشموا أنفسًا في حبه تعبسا قالوا هو الابن جل الله خالقنا من أن يكون ابن أم أو يكون ابا

٧٩- وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي بالذكر قد جعا

## مراجع الكتاب

- ١ ابن عربي حياته ومذهبه آسين بلاثيوس. ترجمه عن الاسبانية عبد
   الرحمن بدوي. دار القلم بيروت. سنة ١٩٧٩.
  - ٢ إثبات الوصية للمسعودي المتوفي سنة ٣٤٦ هـ. الطبعة الرابعة.
     منشورات المطبعة الحيدرية في النجف. سنة ١٩٥٥ م.
- ٣ إخوان الصفا \_ عرض وتحليل \_ الدكتور عمر فروخ \_ مكتبة منيمنة.
   بيروت طبعة ١٩٥٣.
- ٤ إرشاد القلوب ـ للشيخ أبي محد الحسن بن محد الديلمي. مؤسسة الأعلمي. بيروت طبعة رابعة سنة ١٩٧٨.
- ٥ الآداب المعنوية للصلاة لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني عربه وشرحه وعلق عليه السيد أحد الفهري. طبعة أولى سنة ١٩٨٤.
- ٦ أعيان الشيعة ـ السيد محسن الأمين العاملي الشامي ـ طأولى سنة
   ١٩٣٥ .
- ٧ الأصول من الكافي ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الكليني الرازي المتوفي سنة ٣٢٨ هـ.
- ٨ الإحتجاج ـ تأليف أبي منصور أحد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ـ تعليقات وملاحظات السيد محمد باقر الخرسان. مؤسسة النعمان ـ بيروت ـ لبنان.

- ٩ أرسطوطاليس تأليف الدكتور ماجد فخري الأهلية للنشر والتوزيع بيروت لبنان ط ثانية سنة ١٩٨٦.
- ١٠ بيان السعادة في مقامات العبادة \_ تأليف الحاج سلطان محمد الجنابذي
   الملقب بسلطان على شاه مطبعة دانگاه \_ طهران \_ ط ثانية.
- ١١- مجار الأنوار ـ للشيخ محد باقر المجلسي ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ط ثانية.
- 17- البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني مؤسسة الوفاء بيروت ط ثالثة سنة ١٩٨٣.
- 17- بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد للشيخ الخليل أبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ المتوفي سنة ٢٩٠ هـ من أصحاب الإمام الحسن العسكري. تقديم وتصحيح وتعليق العلامة الحجة الحاج ميرزا حسن (كوجه باغي) منشورات الأعلمي طهران.
- 11- التعريفات تأليف الشريف علي بن محمد الجرجاني دار الكتب العلمية
   بيروت لبنان ط أولى سنة ١٩٨٣ .
- 10- التصوف الإسلامي في الآداب والأخلاق ـ الدكتور زكي مبارك ـ ط ثانية ـ دار الكتاب العربي بمصر سنة ١٩٥٤ م.
  - 17- التكامل في الاسلام أحد أمين مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان.
- ١٧- تحف العقول ـ للشيخ الثقة أبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة
   الحراني ـ منشورات المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف سنة ١٣٨٥ هـ.
- 10- ترجمة الإمام علي بن أبي طالب (ع) من تاريخ دمشق تصنيف العالم الحافظ أبي القاسم علي ابن الحسن بن هبة الله الشافعي ـ المعروف بابن عساكر . ـ تحقيق الشيخ محد باقر المحمودي ـ مؤسسة المحمودي للطباعة بيروت ـ ط ثانية سنة ١٩٨٠ م.

- ١٩ حدائق الأنوار ومطالع الأسرار تأليف إبن الديبغ الشيباني الشافعي
   عقيق عبدالله الأنصاري.
- ٢٠ الحقائق وقرة العيون ـ الفيض الكاشاني ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ سنة ١٩٧٩ م.
  - ٢١- ديوان ابن الفارض توزيع دار صعب بيروت سنة ١٩٦٢ م.
- ۲۲- دیوان الشافعي وحکمه جع واعداد محود بیجو ط أولیٰ سنة
   ۱۹۸۹.
- ٢٣ رباعيات الخيام ترجمة أحمد رامي دار العودة ط أولى بيروت سنة ١٩٧٧ .
- ٢٤- الرسالة القشيرية في علم التصوف للإمام عبد الكريم القشيري دار
   الكتاب العربي بيروت لبنان.
- ٢٥- الروضة المختارة في شرح القصائد الهاشميات للكميت بن زيد الأسدي. والقصائد العلويات لابن أبي الحديد. مؤسسة الأعلمي بيروت سنة ١٩٧٢ م.
- ٢٦- الزمان الوجودي عبد الرحن بدوي ـ مطبعة جرينبزج ـ القاهرة ـ ط ثانية.
- ٢٧- سلوني قبل أن تفقدوني تأليف الشيخ محمد رضا الحكيمي منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان ط أولى سنة ١٩٧٩ م.
- ۲۸- السراج المنير وبسيرته أستنير جمع وترتيب أحمد عبد الجواد \_ قدم
   له العماد مصطفى طلاس. دار طلاس للطباعة \_ دمشق ط أولى سنة
   ۱٤٠٧ هـ.
- ٢٩- السيرة النبوية والآثار المحمدية تأليف الإمام أحمد زيني المشهور
   بذحلان دار المعرفة بيروت لبنان ط ثانية.

- ٣٠ شرح جوهرة التوحيد الشيخ إبراهيم الباجوري راجعه وقدم له
   الأستاذ عبد الكريم الرفاعي مكتبة الغزالي حماه سنة ١٩٧٢ م.
- ٣١- شرح نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ـ تأليف الشيخ محمد الخضري ـ دار الزهراء للتأليف ـ تحقيق صفوة السقا ـ نشر وتوزيع مكتبة زيبع ـ حلب ـ ط أولى سنة ١٩٦٢ م.
- ٣٢- صحيفة الأبرار للعالم ميرزا محمد تقي دار الصراط طبعة الممام.
- ٣٣- صحيح مسلم شرح النووي دار الكتاب العربي بيروت لبنان سنة ١٩٨٧ م.
  - ونسخة مصورة عن دار الجيل بيروت طأولى سنة ١٣١٣ هـ.
- ٣٤ العلويون بين الأسطورة والحقيقة \_ تأليف هاشم عثمان \_ مؤسسة الأعلمي \_ بيروت \_ لبنان \_ ط أولىٰ سنة ١٩٨٠ م.
- 70- عيون أخبار الرضا ـ تأليف الشيخ الجليل أبي جعفر علي بن الحسين بن بابويه القحِّي المعروف بالصدوق المتوفي سنة ١٣٨١ هـ. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان سنة ١٩٨٤.
- ٣٦- عيون المعجزات للشيخ حسن بن عبد الوهاب مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان ط ثالثة سنة ١٩٨٣ .
- ٣٧- الغدير في الكتاب والسنة والأدب تأليف عبد الحسين أحمد الأمين النجفي دار الكتاب العربي بيروت لبنان طبعة رابعة سنة ١٩٧٧ م.
- ٣٨- كلمة حول الرؤية ويليها فلسفة الميثاق بقام عبد الحسين شرف الدين. طبعة ثانية مطبعة العرفان صيدا سنة ١٩٥٢ م.
- ٣٩- الكلام الجلي في ولاية أمير المؤمنين علي ـ تأليف السيد حيدر الحلي الحسيني. مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان ـ طبعة أولى سنة ١٩٨٢ م.

- ٤٠ الكتاب المقدس الأناجيل وأعمال الرسل منشورات المطبعة الكاثوليكية سنة ١٩٦٦ م.
- 21- كتاب الملل والنحل للإمام الشهرستاني \_ طبعة ثانية \_ تخريج محمد بن فتح الله بدران أستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر الشريف \_ الناشر مكتبة الأنجلو المصرية \_ القاهرة.
- 22- كتاب سليم بن قيس الكوفي الهلالي العامري \_ مؤسسة الأعلمي \_ بروت.
- 28- لزوم ما لا يلزم \_ أبو العلاء المعري \_ تصحيح أمين عبد العزيز فيصل \_ طبعة ثانية.
- 22- اللمع لأبي نصر الطوسي حققه الدكتور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور دار الكتب الحديثة بمصر سنة ١٩٦٠ م.
- 20- المجموعة الكاملة مؤلفات مارون عبود دار مارون عبود بروت.
- 27- المراجعات للإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي دار إحياء العلوم طرابعة سنة ١٩٥٨ م. ونسخة صادرة عن مؤسسة الوفاء - بيروت سنة ١٣٠٤ هـ.
- 22- المسلمون العلويون في مواجهة التجني ـ أحمد علي حسن ـ الدار العالمية للطباعة ـ بيروت طبعة أولىٰ سنة ١٩٨٥ م.
- 24- مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية ـ لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني قدم له السيد أحمد الفهري ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت طبعة أولى سنة ١٩٨٣ م.
- 24- المحجمة البيضاء في تهذيب الأحياء المولى محسن الكاشاني منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان طبعة ثانية.

- ٥٠ مدينة المعاجز السيد هاشم الحسيني البحراني منشورات مكتبة المحمودى طهران.
- 01- مشكاة الأنوار ومصباح الأسرار للإمام أبي حامد الغزالي ضبطه وقدم له رياض مصطفى العبد الله منشورات دار الحكمة دمشق وبيروت سنة ١٩٨٦ م.
- 07- مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ـ تأليف الحافظ رجب البرسي ـ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة العاشم ة.
- 07- المعجم الصوفي ـ الدكتورة سعاد الحكيم ـ استاذة التصوف في الجامعة اللبنانية. دار نروة للطباعة والنشر طبعة أولىٰ سنة ١٩٨١ م.
- ۵۵- مناقب آل أبي طالب تأليف أبي جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب
   المازندراني دار الأضواء بيروت.
- 00- المنقذ من الضلال لأبي حامد الغزالي تحقيق الشيخ محمد جابر مطبعة عطايا مصر.
  - ٥٦- معجم لسان العرب.
- ٥٧ نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار للشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي دار الفكر القاهرة سنة ١٣٨٦ هـ.
- ٥٨- النصوص في مصطلحات التصوف ـ تأليف محمد غازي عرابي ـ دار قتيبة. سنة ١٩٨٥ م.

## ٥٩ نهج البلاغة:

- أ ـ شرح ابن أبي الحديد المعتزلي ـ منشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ لبنان سنة ١٩٦٣ م. تحقيق الشيخ حسن تميم.
- ب تحقيق صبحي الصالح دار الهجرة قم إيران طبعة أولى السنة ١٣٩٥ هـ.

- جــ شرح الاستاذ الإمام محمد عبده ـ مطبعة كرم ومكتبتها ـ دمشق.
- ٦٠ لاذا اخترت مذهب الشيعة \_ مذهب أهل البيت عليهم السلام ط أولى سنة ١٣٨٠ هـ.
  - الشيخ محمد مرعي أمين الانطاكي \_ مؤسسة الأعلمي \_ بيروت.
- 71- ينابيع المودة ـ الشيخ سليان الحسيني البلخي القندوزي. منشورات مكتبة العرفان ـ طبعة ثانية.

## محتويات الكتاب

| الموضوع                      |
|------------------------------|
| ١ - الإهداء                  |
| ٢ ـ عتبة الحيرات             |
| ٣ _ المقدمة                  |
| ٤ ـ السيد محمد قبل التكوين   |
| ٥ ــ العلم والجهل            |
| ٦ ـ الرموز                   |
| ٧ ـ حول بشرية الأنبياء       |
| ٨ ــ الظاهر والباطن          |
| ٩ ــ دلالته علىٰ أهل بيته    |
| ١٠ــ علم الموالي الكرام      |
| ١١- علم الأئمة «ع» بالمغيبات |
| ١٢_ هم رجال الأعراف          |
| ١٣- تكُلمهم في البطون        |
| ١٤_ هم أولُ التكوين          |
| ١٥ــ إحْياء الموتىٰ          |
| ١٦ـ نتف من معاجزهم           |
| ١٧ ـ تعريفهم عن أنفسهم       |
|                              |

| ۱۳۱ |                                         | <ul><li>١٩ رد الشمس١٩</li></ul> |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------|
| ١٣٥ |                                         | ٢٠_ إنطاقهم «ع» الجمادات        |
|     |                                         |                                 |
|     |                                         |                                 |
|     |                                         |                                 |
|     |                                         |                                 |
| ۱۵۵ |                                         | ٢٥ـــ هم باطن التكليف           |
| 109 |                                         | ٢٦_ الولاية                     |
| 170 |                                         | ٣٧_ الرؤية والتجلي              |
| ۱۷۱ |                                         | ٢٨ــ أسماء أمير المؤَّمنين      |
| ۱۷۳ | ,<br>                                   | ٢٩ــ الغلو وأسبابه              |
|     |                                         |                                 |
| ۱۹۳ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ٣١- فهرس الآيات القرآنية        |
|     |                                         |                                 |
|     |                                         |                                 |
|     | )                                       |                                 |
| 777 |                                         | ٣٥_ محتويات الكتاب              |

## JUMJUD





MMMID